







#### مقدمة



الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### الها بعد:

فلا يخفى على طالب العلم أهمية العناية بمتون العقيدة وتفهمها، وقد درج علماء بلادنا على أنهم يبدؤون في تعليمهم برسالة «ثلاثة الأصول»، للشيخ محمد بن عبد الوهاب كَلْلَهُ، فيبدأ بها طالب العلم المبتدئ، ومن بعدها ينطلق لما هو أرفع منها، ك: «كتاب التوحيد» في توحيد العبادة، و«العقيدة الواسطية» في الاعتقاد العامِّ.

وقد كنتُ كتبتُ على هذه الرسالة شرحًا متوسطًا، حرصت أن يكون بلا إيجاز مخلً، ولا إطالة مُولّة، يكون القصد فيه فك العبارات، وتفهم المعاني، ولم أشأ أن أطيل فيه بأمورٍ قد يجدها طالب العلم في غيره، وإنما اكتفيت بما يتعلق بعباراته مباشرة، وليس المقصد تكثير الصفحات، وإنما فهم هذا المتن، والترقي بعده لمتون العلم الأخرى، وأسميت هذا التعليق: «تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول»، وها هو بين يديك أخي الكريم، وأنا على يقينٍ أنه جهدٌ قابلٌ للتعقب، وعملٌ مليء بالثغرات، والقلب مفتوحٌ، والأذن مصغيةٌ لكل مصوّبٍ، وناقدٍ، ومتعقبٍ، علّ الله على أن يجعلنا من الذين ينتظمون في سلك أهل العلم والعمل به إنه سميع مجيب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

كتبه





#### تمهيد



قبل الشروع في الشرح والتعليق على كلام المؤلف لا بد من ذكر ثلاث مقدمات:

# المقدمة الأولى تعريف موجز بمؤلف الرسالة

- مؤلف هذه الرسالة ، هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي ابن محمد بن بريد بن مشرف التميمي .
- والده: من أعلم أهل زمانه، وكان شيخًا وقورًا جليلًا متواضعًا، تولّى القضاء في حريملاء، وكذلك كان جده سليمان من أكبر علماء نجد، كان محبوبًا وبحرًا في العلوم، تولى جده منصب الفتيا، وأخذ على يديه كثير من العلماء.
- مولده: ولد الشيخ محمد عام (١١١٥) من هجرة النبي على وكان محبًا للعلم منذ صغره، ولما بلغ الثانية عشرة من عمره، وأدرك ما يدرك الرجال، قدّمه أبوه في إمامة الصلاة، وكان والده شديد التعجُّب من قوة وسرعة حفظه لكل ما يطالعه ولو لمرة واحدة، ويعترف علنًا بالاستفادة منه في بعض الأحكام، حتى قال: استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام قبل بلوغه.

وكانت الجزيرة - آنذاك - فيها بعض مظاهر الشرك، والتعلَّق بغير الله، والبدع، فسعى - رَحِمَهُ الْلَّهُ تَعَالَى - للدعوة إلى التوحيد، وتصحيح العقائد، ونبد الشرك بقوله وبفعله، وبقلمه ورسائله ومؤلفاته، وبجهده أيضًا، وتنقله



في البلدان ودعوته الناس إلى التوحيد، وبجهاده في سبيل الله على في تحقيق هذا الأمر، عاش واستمر على ذلك حتى مات في أواخر سنة (١٢٠٦) من هجرة النبي على، وكان عمره حينها واحدًا وتسعين عامًا.

■ وخَلَفَهُ من بعد ذلك أبناؤه وتلاميذه وحملوا راية الدعوة إلى التوحيد وسلامة الاعتقاد.

## ■ ألّف الشيخ كتبًا عديدة في الاعتقاد، من أشهرها:

1 - كتاب التوحيد: ويحتوي على (٦٦) بابًا من أبواب توحيد العبادة، وله شروح كثيرة وشهرة واسعة.

٢- كشف الشبهات: وهي عبارة عن رسالة تضمنت كشف شبهات الذين يتوجَّهون لغير الله من أصحاب القبور وغيرهم.

٣- القواعد الأربع: وهي عبارة عن رسالة لطيفة ضمّنها أربع قواعد في توحيد العبادة.

٤- ثلاثة الأصول: وهي هذه الرسالة التي نحن بصدد التعليق عليها.

وله أيضًا: مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، والمسائل التي خالف فيها الرسول ﷺ أهل الجاهلية، ونواقض الإسلام، وغيرها كثير.

رحم الله الشيخ وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة.





## المقدمة الثانية تعريف موجز بهذه الرسالة

«رسالة ثلاثة الأصول»، كما يسميها مؤلفها غالبًا، أو «الأصول الثلاثة»: هي رسالة ميسَّرة مبسطة، كان الشيخ وتلاميذه من بعد ذلك يُعْنون بتلقينها للعامة، ولجماعات المساجد، وكان أئمة المساجد يلزمون بسؤال الجماعة عن هذه الرسالة (۱)، وكان العلماء يخرجون إلى القرى والبلدان يعلمون الناس هذه الأصول الثلاثة (۲)؛ لأنها – على يسرها واختصارها – حوت أهم الأصول التي يحتاجها الإنسان في دينه.

## 🗐 وقد اعتنى العلماء المعاصرون بهذه الرسالة، عبر صور متعددة:

1 - شرحها والتعليق عليها: وهذا أكثر من أن يحصر، غير أن من أشهر شروحها المطبوعة: حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم النجدي، وشرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين، وحصول المأمول شرح ثلاثة الأصول، للشيخ عبد الله الفوزان، وغيرها.

Y - عنايتهم بتحفيظها للطلاب، وهذا معلوم من هدي العلماء مع طلابهم، حيث كانوا يعنون بتحفيظهم المتون الصغيرة، لا سيما متون العقيدة، ومن هؤلاء الشيخ محمد بن إبراهيم، حيث كان يبدأ بتحفيظ طلابه هذه الرسالة.

٣ - عنايتهم بتلقينها للعوام، وسبق ذكر ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (١٤/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (١٤/ ٨٦).

#### ٤ - نظمها، وممن نظمها:

أ- الشيخ عمر بن إبراهيم البري المدني، المتوفى سنة (١٣٧٨هـ)، بعنوان: «تسهيل الحفظ والوصول»، نظم ثلاثة الأصول.

ب- الشيخ سعود الشريم، في نظم سمّاه: «إسراج الخيول نظم ثلاثة الأصول».

• - اختصارها، وممن اختصرها: الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري، المتوفى سنة (١٣٨٧هـ)، وطبعت أخيرًا مع تعليق لحفيده، وهو الشيخ سعد الشثري، بعنوان: المصقول في التعليق على مختصر ثلاثة الأصول.





## المقدمة الثالثة موضوع الرسالة ومضمونها

تدور هذه الرسالة حول تحقيق توحيد العبادة، والإجابة عن الأسئلة الثلاثة التي يسأل المرء عنها في قبره.

## 🗐 وقد تضمنت هذه الرسالة أربعة أمور:

الأمر الأول: مقدمة: ذكر فيها المؤلف أربع مسائل؛ وهي: العلم، والعمل، والدعوة، والصبر.

الأمر الثاني: مقدمة: ذكر فيها المؤلف ثلاث مسائل وقواعد في تحقيق توحيد العبادة.

الأمر الثالث: مقدمة: ذكر فيها مسألة واحدة بيّن فيها معنى الحنيفية التي هي دين إبراهيم ودين محمد عليهما الصلاة والسلام.

الأمر الرابع: الأصول الثلاثة: وهي معرفة العبد لربه، ولنبيه، ولدين الإسلام، وذكر كل واحدٍ من هذه الأصول الثلاثة بالتفصيل، وبالأدلة.



### كه قال المؤلف رَخْلَتْهُ:

## ■ اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ:

المسألة الأُولَى: الْعِلْمُ: وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيّهِ عَلَيْهُ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلام بالأَدِلَّةِ.

المسألة الثَّانِيَةُ: الْعَمَلُ بِهِ.

المسألة الثَّالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ.

المسألة الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الأَّذَى فِيهِ.

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ۞ ﴾ [سورة العصر].

قَالَ الشَّافِعيُّ - رَحِمَهُ الْلَّهُ تَعَالَى -: «لَوْ مَا أَنْزَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ».

وَقَالَ البُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: بَاب: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغْفِر لِذَنْبِكَ ﴾ [محد:١٩]، فَبَدَأَ بِالْعِلْم قَبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَل.

# ■ اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّه يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، تَعَلَّمُ هَذِهِ الثَّلاثِ مَسَائِل، والْعَمَلُ بِهِنَّ:

الأُولَى: أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا، وَرَزَقَنَا، وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا، بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ النَّارَ، وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ النَّارَ، وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ النَّارَ، وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا اللَّهُ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا اللهِ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخَذًا وَبِيلًا اللهِ اللهِ المِنانَ المَانَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا اللهِ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخَذًا وَبِيلًا اللهَ اللهِ اللهُ الل

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الله لا يَرْضى أَنْ يُشركَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ، لا مَلَكُ مُقرَّبٌ، وَلا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ؛ وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أُحدًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [الجن: ١٨].

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّدَ اللهَ لا يَجُوزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَريب؛ وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تَجِـدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدٌ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَقَ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمُّ أُوْلَيَكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْكُم وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْذُ أُوْلَكِيكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ﴿ إِلَّ الْجَاءِلَةِ: ٢٧].

■ اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ، أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ، مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاس، وَخَلَقَهُمْ لَهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ إِنَّ ﴾ والناريات: ٥٠].

وَمَعْنَى: ﴿ لِيَعْبُدُونِ ﴾: يُوَحِّدُونِ، وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ التَّوْحِيدُ، وَهُوَ: إِفْرَادُ اللهِ بِالْعِبَادَةِ. وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْه الشرك، وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرهِ مَعَهُ، وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرَكُواْ بِهِ مِ شَيْعًا ﴾ والساء: ٢٦].

 ■ فَإِذَا قِيلَ لَك: مَا الأُصُولُ الثَّلاثَةُ التِي يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟ فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبيَّهُ مُحَمَّدًا عِيدٍ.

## \* \* الأَصْلُ الأَوَّلُ \* \*

## مَعْرِفَةُ الرَّبِّ

## ■ فَإِذَا قِيلَ لَك: مَنْ رَبُّك؟

وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ.

## ■ فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّك؟

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: الخَالِقُ لِهَذِهِ الأَشياءِ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ للْعَادَة.

وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا مِثْلُ: الْإسْلام، وَالْإِيمَانِ، وَالْإِحْسَانِ، وَالرَّهْبَةُ، وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ، وَالْسُتِغَانَةُ، وَالاَسْتِغَانَةُ، وَالنَّدُرُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا. كُلُّهَا للهِ تَعَالَى.

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ اللهِ الدِيهِ اللهِ عَلَهُ وَمُشرِكُ كَافِرٌ.

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى هَا ءَاخَرَ لَا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ عَالِبَهُ عَسَابُهُ عَالَبُهُ عِنْ اللَّهِ إِلَى هَا ءَاخَرَ لَا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ عَالَيْهُ عِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ إِنَّكُمُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَفِي الْحَدِيثِ: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ».

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبَ لَكُوْ إِنَّ الَّذِيكِ يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ ﴿ اعْلَمَ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَدَلِيلُ الْخَوْفِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنَّكُم مُّؤَمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَهَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَى عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ والكهف: ١١٠].

ودَلِيلُ التَّوَكُّلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنْتُم مُّؤَمِنِينَ ﴾ [المانة: ٢٣]. وقوله: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَبُهُ ﴿ وَالطلاق: ٣].

وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ، وَالرَّهْبَةِ، وَالْخُشُوعِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾ والنساء: ١٩٠.

وَدَلِيلُ الْخَشيةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمُ وَٱخْشَوْنِ ﴾ الآية [القرة: ١٥٠].

وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنِيبُوٓا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ ﴾ الآية الرمنية. ووَدَلِيلُ الاسْتِعَانَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ وَدَلِيلُ الاسْتِعَانَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ والنائة: ١٠.

وَفِي الْحَدِيثِ: «... وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ».

وَدَلِيلُ الاسْتِعَاذَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ

وَدَلِيلُ الاسْتِغَاثَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ الآية الآية الأنفال: ٩].

وَدَلِيلُ الذَّبْحِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِ رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلّهِ رَبِّ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلّهِ رَبِّ الْعَامِينَ ﴿ وَمِنَ الْعَامِينَ ﴾ والأسام: ١٦١-١٦٣]. وَمِنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ».

وَدَلِيلُ النَّذْرِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۞ ﴾ والإسان:٧].



## \* \* الأَصْلُ الثَّانِي \* \*

## مَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلام بِالأَدِلَّةِ

وَهُوَ: الاسْتِسْلامُ للهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالانْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشركِ وَأَهْلِهِ، وَهُوَ ثَلاثُ مَرَاتِبَ: الإسْلامُ، وَالإيمَانُ، وَالإحْسَانُ. وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا وَهُوَ ثَلاثُ مَرَاتِبَ: الإسْلامُ، وَالإيمَانُ، وَالإحْسَانُ. وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا وَأَهْلِهِ،

اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَام.

فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ اللهَ إِلَّا هُوَ الْعَرَيِثُ الْعَكِيمُ اللهِ إِلَا عَمِانَ ١٨.

وَمَعْنَاهَا: لا مَعْبُودَ بِحَقِّ إلا اللهُ، وَحَدُّ النَّفْيِ مِنَ الْإِثْبَاتِ «لَا إِلَه» نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ «إِلَّا اللهُ» مُثْبِتًا الْعِبَادَةَ للهِ وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شريكُ فِي مُلْكِهِ.

وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِى بَرَاءُ مِّمَا تَعْبُدُونَ ﷺ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِى فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عَلَيْهُ مِّمَا تَعْبُدُونَ ۞ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عَلَيْهُ مِّ مَّا مَعْوُنَ ۞ ﴾ والرحوف: ٢٦ - ٢٦].

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَعْبُدَ إِلَىٰ اللهِ عَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَعْبُدُ إِلَىٰ اللهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ عَشَا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اللهِ اللهَ وَلَا يُشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِلَىٰ اللهِ وَالْ عمران: ١٤].

وَدَليلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُوكُ

مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيتُ اللهِ اللهِ اللهِ ١٢٨].

وَمَعْنَى شَهَادَة أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، واجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، وأَلا يُعْبَدَ اللهُ إِلا بِمَا شرعَ.

وَدَلِيلُ الصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَتَفْسيرُ التَّوْحِيدِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِهُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ ﴾ لِيعَبُدُوا السَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ ﴾ السَّادِةِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللْمُ الللللَّةُ اللَّهُ اللللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ ا

ودَلِيلُ الصيامِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ودَلِيلُ الْحَجِّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ﴾ [ال عمران: ١٩٧].

الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: الْإِيمَانُ: وَهُوَ: بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَعْلاهَا قَوْلُ: لَا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَن الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ.

وَأَرْكَانُهُ سِتَّةُ: كما في الحديث: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْم الآخِر، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشرهِ».

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الأَرْكَانِ السِّتَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْزِبِ وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلْكِئَبِ وَٱلنَّبِيِّيَنَ ﴾ المَشْرِقِ وَٱلْمَلَيْكِةِ وَٱلْكِئَبِ وَٱلنَّبِيِّيَنَ ﴾ والنَّبِيِّنَ الْمِرة: ١٧٧].

ودليل القدر: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ١٤٥ ﴾ [النسر: ١٤٩].

الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الِإحْسَانُ: وله رُكْنُ وَاحِدٌ، كما في الحديث: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّعُسِنُونَ ﴿ ﴾ والنطن ١٢٨].

و قَوْ لُهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ السَّرَاءَ ٢١٧ - ٢١٠]. السَّنْجِدِينَ ﴿ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ والسَّمِاء: ٢١٧ - ٢٢٠].

و قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ [يوس: ١٦] .

وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَةِ: حَدِيثُ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورُ: عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ وَ عَنْ اللّهِ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثّيَابِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النّبِيِّ فَيْ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثُرُ السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَجَلَسَ إِلَى النّبِيِّ فَيْ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اللّهِ، النّبِيِّ فَقَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُعْرِنِي عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُعْمِ السَّعَطَعْتَ إِلَيْهِ مَتُعْرِنِي عَنِ الإِسْلامِ، قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ. وَتَعْمِ وَشُرِهِ وَشُرِهِ وَشُرِهِ وَشُرِهِ وَشُرِهِ وَشُرِهِ وَسُرِهِ وَ مُعَالِيةً مَ وَكُبُهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ، وَمَلائِكَةِ ، وَكُبُهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمَلائِكَةِ ، وَكُبُهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمَلائِكَةِ مَ وَكُبُهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ مَالَالِهِ ، وَمَلائِكَةِ مَ وَكُبُهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ مَا اللّهِ اللهُ وَمَلائِكَةِ مِعْ الْإِحْسَانِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ عَنْ أَنْ وَرَى لَمْ مَنَ السَّاعِلُ ؟». قَالَ: «أَنْ تَلِكَ مَنْ السَّاعِلُ ؟». قَالَ: «أَنْ تَلِكَ مَنَ السَّاعِلُ ؟». قَالَ: «أَنْ تَلِكَ مَنَ السَّاعِلُ ؟». قَالَ: «أَنْ تَرَى الْمُعُمُ أَمْرُ وَيْنِ كُمْ أَمْرُ وَينِكُم ». قَالَ: «لَاهُ اللّهُ مَنَ السَّاعِلُ ؟». قَالَ: «يَا عُمَرُ أَتَدُرُونَ مَنِ السَّاعِلُ ؟». قَالَ: «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَهُ مُنَ وَينِكُم الللهَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَى السَّاعِلُ ؟». قَالَ: «لَاهُ اللّهُ وَلَا الللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ أَمْرُ وَينِكُم اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلّهُ وَلَا اللهُ وَ

# \* \* الأَصْلُ الثَّالِثُ \* \* مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهٍ

وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنْ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيّنَا أَفْضَلُ الشَّلاةِ وَالسَّلامِ، وَلَهُ مِنَ العُمُرِ ثَلاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَثَلاثٌ وَعِشرون فِي النبوة. نُبِّعَ بِهِ الْقُرَاكِ، وَأَرْسِلَ بِهِ الْمُدَّرِّكِ، وَبَلَدُهُ مَكَّةُ.

بَعَثُهُ اللهُ بِالنِّذَارَةِ عَنِ الشركِ، وَبِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ، وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهُ يَالَكُ فَطَهِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَيِّرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ ۞ وَالرُّجْرَ فَالْجُرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَالْجُرُ ۞ وَلِيَابَكَ فَطَهِرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرُ ۞ وَلِيَبِكَ فَأَصْبِرُ ۞ وَلِيبِكَ فَأَصْبِرُ ۞ وَلِيبَكَ فَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَمَعْنَى: ﴿ وَ مَا نَانِهُ ﴿ اللَّهُ وَلِهُ ﴾ : يُنْذِرُ عَنِ الشركِ ، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ . ﴿ وَرَبَّكَ فَكِيرِ فَكِيرٍ . ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِرُ ۞ ﴾ ؛ أَيْ: طَهِّرُ أَعْمَالَكَ عَنِ الشركِ . ﴿ وَالرُّجْزُ الأَصْنَامُ ، وَهَجْرُهَا: تَرْكُهَا ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا الشركِ . ﴿ وَالرُّجْزُ الأَصْنَامُ ، وَهَجْرُهَا: تَرْكُهَا ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا ، أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشر سِنِينَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ ، وَبَعْدَ الْعَشر عُرِجَ بِهِ إِلَى الشَّمَاءِ ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلُواتُ الْخَمْسُ ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلاثَ سِنِينَ ، وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الشَوكِ إِلَى الشركِ إِلَى بَلَدِ الإسْلامِ . أَمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى النَّوْعِرَةِ إِلَى بَلَدِ الإسْلامِ .

وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشركِ إِلَى بلد الإسْلامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى الْهَ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ اللّهِ وَسِعَةً ظَالِمِي إِلَى أَنْ اللّهِ وَالسَّعَةُ ظَالِمِي اللّهِ وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهِ اللّهِ وَالسَّعَةُ فَنُهَاجِرُوا اللّهِ وَالسِّعَةُ فَنُهَاجِرُوا فِيمَ كُننُمْ قَالُوا كُنا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيمَ كُننُمْ وَاللّهُ مَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مِنَ الرّبَالِ وَالنّسَاءَ وَالْوِلْدَانِ لَا يَمْ وَلَا يَهْدُونَ سَبِيلًا ﴿ إِلَّا اللّهُ عَشَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمُ وَكَالَ اللّهُ عَفُوا يَعْمُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ إِلَّا اللّهُ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمُ وَكَالَ اللّهُ عَفُوا عَنْهُمُ وَكَالَ اللّهُ عَفُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ



قَالَ الْبَغَوِيُّ وَخَلَلُهُ: نزلت هَذِهِ الآيَةُ فِي المُسْلِمِينَ الَّذِينَ بِمَكَّةَ ولَمْ يُهَاجِرُوا، نَادَاهُمُ اللهُ بِاسْم الإِيمَانِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ: قَوْلُهُ ﷺ: «لا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

فَلَمَّا اسْتَقَرَّ فِي الْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقِيَّةِ شرائِعِ الْإِسْلامِ، مِثلِ: الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَالأَذَانِ، وَالْجِهَادِ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شرائِعِ الْإِسْلامِ، أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشر سِنِينَ، وَتُوُفِّي -صَلواتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ- وَدِينُهُ بَاقٍ.

وَهَذَا دِينُهُ، لا خَيْرَ إِلا دَلَ الأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلا شر إِلا حَذَرَهَا مِنْهُ، وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ، وَالشر الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ الشركُ، وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُه اللهُ وَيَأْبَاهُ. بَعَثَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَافْتَرَضَ الشركُ، وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُه اللهُ وَيَأْبَاهُ. بَعَثَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالإنْسِ؛ وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ والأعراف: ١٥٥].

وَكَمَّلَ اللهُ بِهِ الدِّينَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَكُم دِينَا ﴾ والمائدة: ٣].

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ عَلَيْ : قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ الْفَيْكُمَةِ عِنْدَ رَيِّكُمُ تَغُنصِمُونَ ﴿ إِنَّهُ وَالرَّنِ ٢٠١٠.

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهَا خَلْوَاللَّهِ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا خَلِيلًا عَلَيْهِ مَا لَكُونُ اللَّهِ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَلِهُ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَلِهُ وَلَهُ وَمِنْهَا خَلِيلًا عَلَيْهِ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا مَا وَلَهُ مُنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَلِهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا لَهُ مَا مَا وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا لَا لِللَّهُ عَلَيْهُ فَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ عَلَقُنَاكُمُ مِنْهُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ مَا يَلِكُونُ لَكُونُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُؤْمِنَا عَلَيْكُمُ مَا مَا مَا مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْ

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُمُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ۞ ﴾ [نح: ١٧، ١٨].

وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبَعَثُواً قُلُ بَلَى وَرَبِّي لَنْبُعَثُنَ ثُمَّ لَنُنَبَّوُنَّ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴾ والناب: ٧].

وَأَرْسَلَ اللهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشرينَ وَمُنْذِرِينَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ رُّسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ البَّنُ لِثَلَ اللَّهُ السَاء: ١٦٥.

وَأُوَّلُهُمْ نُوحٌ النَّبِيِّنَ؛ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ؛ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا آَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِونِ السَّامَ: ١٦٣].

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِ كُلِّ أُمِّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّعْفُوتَ ﴾ [العل: ٢٦]. وَافْتَرَضَ اللهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللهِ.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : مَعْنَى الطَّافُوتِ: مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَثْبُوعٍ أَوْ مُطَاعٍ. وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرُونَ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ : إِبْلِيسُ لَعَنهُ اللهُ، وَمَنْ عُبِدَ وَهُو رَاضٍ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ، وَمَنِ ادَّعَى شَيئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ، وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لاَ اللهُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لاَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لاَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله إلا اللهُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ اللهُ أَعْرُونَ اللهُ أَعْرُونَ اللهُ أَعْلَمُ اللهِ الله إلا الله، وَعِمُودُهُ الطّهِ اللهِ الله أَلْ الله أَعْرَا الله أَلْ الله أَعْرَا الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَنْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَنْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ اللهُ أَعْلَمُ الله أَلْهُ أَعْمُونُ اللهُ أَعْلَمُ الله أَلْهُ أَعْمُ الله أَلْ اللهُ أَعْلَمُ الله أَلْهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ الله أَلْهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.



#### كوهذا أوان الشروع في الكلام على هذه الرسالة فأقول:

### (الأصول الثلاثة)

الأصول جمع أصلٍ، على وزن فَعْلِ، يُجمع على فُعُول، وأَصْل يجمع على أصول.

- والأصل في اللغة: ما يُبنى عليه غيره، كأصل الجدار –أى أساسه لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل، فكل فرع لا بدوأن يكون له أصل قد نشأ منه وتفرع
- والمراد هنا بد الأصول الثلاثة»: الأسس التي يقوم عليها الدين، وهي الأسئلة التي يُسأل عنها العبد في قبره.



#### قوله

(بسم الله الرحمن الرحيم، اعْلمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلَّمُ أَرْبَع مَسَائِلَ).

بهذه الجملة ابتدأ المؤلف كَلُّهُ رسالته، وتحتها ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: (بسم الله الرحمن الرحيم):

بدأ الناظم على عادة أهل العلم بما استقر في عرفهم بالبسملة ، وذلك لأمور:

أُولًا: اقتداءً بالكتاب العزيز، حيث بدأ بـ: ﴿ بِنْكَ اللَّهُ الرَّحْمَلِ اللَّهُ الرَّحْمَلِ اللَّهُ الرَّحْمَلِ اللَّهُ وَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ النَّحَلَمِينَ الرَّحَيَدِ الرَّحَيَدِ ﴾ والناتحا، ٣].

ثانيًا: اقتداءً وتأسيًا بالسنة الفعلية، فإن مكاتباته على كان يصدّرها بالبسملة، ككتابه لهرقل، حيث بدأه بقوله: «بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ»(١).

ثَالثًا: اقتداءً بالأئمة المصنفين، قال الحافظ ابن حجر كَلْللهُ: «وَقَدِ اسْتَقَرَّ عَمَلُ الْأَئِمَّةِ وَكَذَا مُعْظَمُ كُتُبِ الْعِلْمِ بِالْبَسْمَلَةِ وَكَذَا مُعْظَمُ كُتُبِ الْعِلْمِ بِالْبَسْمَلَةِ وَكَذَا مُعْظَمُ كُتُبِ الرَّسَائِل» (٢).

وأما ما ورد في الحديث أن النبي على قال: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم فَهُو أَبْتَر»، فإن هذا الحديث إسناده ضعيف (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣) من حديث عبد الله بن عباس رفي .

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتح الباري» (۱/۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢/ ٦٩)، والرهاوي في «الخرجه الخطيب في «الجامع» (٢١٧). «الأربعين» من حديث أبي هريرة رضيفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٢١١٧).

### المسألة الثانية: (اعْلَمْ رَحَمَكَ اللهُ): المسألة الثانية:

وهذا تلطفٌ من المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - حينما ابتدأ بالدعاء لقارئ هذه الرسالة بالرحمة، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتلطف تجاه مدعويه، فيدعو لهم ويتلطف معهم بالعبارة، فإن هذا أدعى لقبول الكلام الذي سيطرحه بعد ذلك، وقد أمر الله نبيه بأن يتلطف في دعوته، فغيره من أتباعه، الدعاة لدينه، ينبغي أن يقتدوا به، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَولِكَ ﴾ وقلك أن يقتدوا به، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ الله عمران: ١٥٩].

## المسألة الثالثة: (أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَا:

هذه طريقة المؤلف في ذكر المسائل، وهي: حصر عدد المسائل، فيقول: ثلاث مسائل، أو: أربع مسائل، وذلك أحسن في التعليم، وأرتب لذهن السامع.

وذكر هنا أن حكم تعلم هذه المسائل التي سيوردها واجب، ولا يتم الدين الا بها، ولا ينال العلم إلا بتحقيقها، ثم بعد ذلك ذكرها المصنف كَلْلهُ.



#### قوله

(المسألة الأُولَى: الْعِلْمُ: وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيّهِ عَلَيْ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الإَسلام بالأَدِلَّةِ).

## كالمسألة الأولى التي يجب على الإنسان تعلمها هي العلم:

### والكلام عليها في خمس مسائل:

١/ تعریف العلم: العلم هو معرفة الحق والهدی بالدلیل، قال ابن القیم: الْعِلْمُ مَعْرِفَةُ الهدري بِدَلِیْلِهِ مَا ذَاكَ وَالتَّقْلِیْدُ یَسْتَوِیَانِ(۱)

وإذا أطلق العلم فإن المراد به العلم الشرعي. واعلم أن أول واجب على الإنسان أن يتعلم ليتعبد لربه الإنسان أن يتعلم أحكام دينه؛ فكان لزامًا على المسلم أن يتعلم ليتعبد لربه على بصيرة، فلا يصح إسلام وتعبّد حتى تتعلم التوحيد لله؛ لتعبده بلا إشراك، وبعد هذا يتعلم بقية الشرائع والواجبات.

۲/ العلماء يذكرون أن أول واجب على المكلف هو: أن يتعلم توحيد الله تعالى، وهذا يكون بمعرفة معنى: لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله.

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يصح أن يقلد في اعتقاده فيقول: أنا أعتقد كما يعتقد فلان، بل يجب عليه أن يعرف ماذا يعتقد في دينه.

ولكن ذهب الجماهير من أهل العلم إلى جواز التقليد في العقائد لمن لا يعرف، ونُقِلَ عن الأئمة الأربعة، ونسبه شيخ الإسلام كَلَّلَهُ إلى جمهور الأمة، قال كَلَّلَهُ: «أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد، وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك، فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على

<sup>(</sup>١) انظر: «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية».



تحصيل العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق، فكيف يكلف العلم بها؟ (١).

وهذا هو الأقرب: أنه يجوز التقليد في العقائد للعامي الذي لا يستطيع النظر والاستدلال، كما أنه يجوز له التقليد في الأحكام ولا فرق، وقد كان الصحابة يسلمون، فكان النبي على يكتفي منهم بالنطق بالشهادتين، وأما من يستطيع الاستدلال فلا يجوز له التقليد في العقائد أو الأحكام (٢).

## ٣/ العلم نوعان:

أ- نوع تعلّمه فرض على الكفاية.

ب- ونوع تعلمه فرض عين.

أما العلم الذي تعلمه فرض على الكفاية، فهو علوم الوسائل - كعلم الفرائض وعلم اللغة وعلم المصطلح وعلم أصول الفقه وعلم أبواب من أبواب الفقه - وقد لا يحتاجها كل الناس كالبيوع والنكاح والقضاء والطلاق ونحو ذلك من الأبواب، فهذه من العلوم التي هي فرض على الكفاية، إذا وجد من يعرفها أسقط الوجوب عن البقية.

وأما النوع الثاني: هو العلم الذي يكون فرضًا على الأعيان، ويجب على الإنسان تعلمه، وهو نوعان:

أ- العقيدة: بأن يتعلم كيف يوحد الله، وطريقة ذلك، وأن يتعلم ضد ذلك وهو الشرك حتى لا يقع فيه.

ب- العبادات التي تجب على المكلف: كصلاته، وطهارته، وصيامه،

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۰ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) تكلم عن هذه المسألة عدد من أهل العلم، ومنهم السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (١/

وحجه وزكاته، فهذه واجبات على الإنسان يجب عليه أن يتعلمها، ولا يجوز له أن يجهل هذه الأشياء؛ لأنه لا يستطيع أن يحقق العبادة إلا بها.

## ٤/ ذكر المصنف أن العلم يشمل ثلاثة أشياء:

١ - معرفة الله: بأن تتعرف على الله على ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته.

٢ - معرفة النبي ﷺ؛ لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله ﷺ في تبليغ الرسالة .

٣- معرفة دين الإسلام بالأدلة، وما سيأتي في الأصول الثلاثة هو لبيان هذه المسألة، مسألة العلم بهذه الثلاثة.

٥/ واعلم - أيها المبارك- أن طلب العلم من أشرف ما قضيت به الأوقات، وعمرت به الساعات، فبه يعبد المسلم ربه على بصيرة، وبه يدحض الشبهات التي تطرأ عليه، وينقذ الناس من الغواية إلى الرشد، ومن الضلالة إلى الهدى، وهو عبادة لله، ولو لم يكن منه إلا أنه يشغله بالخير، لكفى، وفوق ذلك كله هو طريق إلى الجنة.

قال الزهري: «ما عُبِدَ الله بمثل العلم» (١) ، وقال سفيان الثوري: «لَا أَعْلَمُ مِنَ الْعِبَادَةِ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تُعَلِّمَ النَّاسَ الْعِلْمَ» (٢) ، وعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ مَوْلَى غُفْرَةَ: «يَا إِسْحَاقُ عَلَيْكَ بِالْعِلْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَعْدِمُكَ مِنْهُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى هُدًى أَوْ أُخْرَى تَنْهَى عَنْ رَدًى (٣) ، وقال الحسن: «لأن يتعلم الرجل بابًا من العلم فيعبد به ربه فهو خير له من أن لو كانت الدنيا من أولها إلى آخرها له فوضعها في الآخرة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: البيهقي في «الشعب» (٦/ ٣٨٠)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (٢٢٦/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «روضة العقلاء» لأبي حاتم البستي (ص٤٠).



قال محمد بن الربيع الموصلي كِثَلَتْهُ:

أبوهُـمُ آدم والأُمُّ حوَّاءُ يفاخرون به فالطِّين والماءُ ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهُدَى لمن استهدَى أَدلاَّءُ ووَزْنُ كل امرئ ما كان يُحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداءُ(١)

الناس في صورة التّشبيه أكفاءُ فإن يكن لهُم في أصلهم شَرَفُ

فاحرص على طلبه - لا سيما في أز مان الفراغ، وأوقات صفاء البال، وفراغ الإنسان من الشغل - واعلم أن الجهل من رديء الخصال، فكم يقبح بالإنسان جهله بأمور من العلم يعرفها الصغار.

فَإِنِّي رَأَيْت الْجَهْل يزري بأَهْله وَذُو العلم فِي الأقوام يرفعهُ العلم يُعدُّ كَبير الْقَوْم وَهُوَ صَغِيرهمْ وَينفذ مِنْهُ فيهم القَوْل وَالحكم (٢)

وقد كان السلف يفرحون بمجالسة العلماء، ويحرصون على مجالسهم، قال مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانٍ: «بِنَفْسِي الْعُلَمَاءُ هُمْ ضَالَّتِي فِي كُلِّ بَلْدَةٍ وَهُمْ بُغْيَتِي إِذَا لَمْ أَجِدْهُمْ، وَجَدْتُ صَلَاحَ قَلْبِي فِي مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ»، وقال أيضًا: «إِنَّ مَثَلَ الْعَالِم فِي الْبَلَدِ كَمَثَل عَيْن عَذْبَةٍ فِي الْبَلَدِ»(٣).

وقال الحسن البصري: «الدُّنْيَا كُلُّهَا ظُلْمَةٌ إِلَّا مَجَالِسَ الْعُلَمَاءِ»(٤).

وما من شك أنهم لا يعنون بهذا من حصّل المعلومات، وهو عريٌّ عن العمل، وإنما يعنون به من كان عالمًا عاملًا، والله المستعان.

<sup>(</sup>١) انظر: «أسرار البلاغة» للجرجاني (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «نشر طيّ التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم السخيف» للوصابي الشافعي (ص١٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (١/ ٢٣٦).

قوله:

(المسألة الثَّانِيَةُ: الْعَمَلُ بهِ).

# كرالمسألة الثانية التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها هي: العمل بالعلم:

□ فإذا تعلمت وعرفت وأدركت، بقي عليك أن تعمل بما علمت – فالعمل بالعلم هو ثمرة العلم، فعلم الإنسان بلا عمل علمٌ لا يفيده، وترك العمل بالعلم مصيبة؛ لأن من يعلم ليس كالجاهل الذي لا يعلم، فالحجة عليه قد قامت، والمحجة له قد بانت، ولذلك قد قال الناظم(١):

## فعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عُبَّاد الوثن<sup>(۲)</sup>

لأن الإنسان إذا عَلِمَ وعرف الحق وميز، ثم بعد ذلك لم يعمل بما علم، فإنه لا يخلو من أحد حالين:

المَّا أَن يكون قد تعلم لكي يثنى عليه ويمدح فقط، وهذا من أشنع الأشياء والعياذ بالله - وقد قال النبي عليه في أول مَنْ تسجر بهم النار: «وَرَجُلُ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأً الْقُرْ آنَ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْ آنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ الْعُلْمَ لِيُقَالَ: هُو قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ... (٣).

<sup>(</sup>۱) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن رسلان الشافعي (۱) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن رسلان الشافعي (المتوفى: ٨٤٤هـ)، انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (١/ ٢٨٩)، و«البدر الطالع» للشوكاني (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الزبد في الفقه الشافعي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩٠٥) من حديث أبي هريرة رَوْكُ .



وإما أن يكون قد تعلم ولم يعمل، لا لقصد الرياء، وإنما تكاسلًا وإعراضًا، وهذا مصيبة أيضًا؛ لأنه ليس كالجاهل، فقد ميّز وأدرك، وعرف الحق بدليله، فقامت عليه الحجة.

فلا تكن يا طالب العلم كالوعاء الذي يحمل العلم ويوصله إلى غيره وهو لا ينتفع به، فإذا أردت أن تنال البركة في العلم، وأن تنال الزيادة فيه، وأن تحقق الثمرة منه فاعمل بما تعلمته من الواجبات ومن السنن، فإذا تعلمت أحكام الصلاة فكن لها مطبقًا، وإذا تعلمت سنة أو واجبًا، فكن بما تعلمته عاملًا، وقد ورد في الحديث وإسناده ضعيف عند أهل العلم؛ لكنه مما يذكر هنا: «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ أَوْرَقُهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» (١)، وقال إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمِّع: «كُنَّا نَسْتَعِينُ بِالْحَدِيثِ عَلَى حِفْظِهِ بِالْعَمَلِ» (١)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْعِلْمَ أَصْلُ الْعَمَلِ وَصِحَّةُ الْأُصُولِ تُوجِبُ صِحَّةَ الْفُرُوعِ» (٣).

واعلم أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون تعبده أكثر من غيره، فإن لديه من العلم ما يبصره بربه، ثم إن العلم نعمة، ونعم الله تقابل بالشكر؛ وذلك يكون بالعبادة، وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عَنِ الرجل يكتب الحديث فيكثر، فقال: "ينبغي أن يكثر العمل به عَلَى قدر زيادته فِي الطلب"، ثم قَالَ: "سبيل العلم مثل سبيل المال، إن المال إذا زاد زادت زكاته"(٤).

وما أعظمها من كلمة من هذا الإمام، تجعل طالب العلم يقف طويلًا أمام نفسه وحاله مع ربه سبحانه.

<sup>(</sup>١) انظر: «فيض القدير» للمناوي (٤/ ٥١٠ ، ٥١١)، و «كشف الخفاء» للعجلوني (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى (١/ ١٨٨).

قوله:

(المسألة الثَّالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ).

#### كالمسألة الثالثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها:

#### ■ الدعوة إلى ما تعلمه:

والمراد أن الإنسان إذا تعلم وعرف الحق وميز، ثم عمل بما علم فإنه يبقى عليه أمر ثالث، وهو أن يدعو إلى هذا العلم الذي حصَّله، وإلى هذا الخير الذي ناله، وذلك لأن العلم خير ونور، فلا ينبغي أن تحبسه على نفسك ولا توصله إلى غيرك؛ لأن العلم لم يصل لك إلا بالدعوة إليه.

فالعلم الذي وصل إليك، وصل بعدما بلّغه الصحابة عن النبي على وبلّغه التابعون عن الصحابة، وتابعوهم كذلك حتى وصل إليك، ولأجل ذلك فاشكر الله على تعليمه إياك.

وواجب العلم الذي نلته أن تسعى إلى الدعوة إلى هذا العلم، وإلى هذا الدين، وإلى هذا الاعتقاد الذي نلته.

ومن المصيبة أن ترى الإنسان قد وهبه الله علمًا، وجعل في صدره فهمًا وإدراكًا وعملًا، ووققه بعد ذلك لأن يعمل بهذا العلم، لكنك تجده ليس له أثر فيمن حوله، فمِنْ حولِهِ أناسٌ مشركون، أو مفرّطون، فلا يدعو أحدًا، وليس هذا هدي النبي على بل هديه أنه إذا تعلم الإنسان فعليه أن يسعى لأن يعلم وينقذ الناس من الضلالة إلى الهداية، ومن الغواية إلى الرشد.

ولذلك قال النبي عَلَيْ : «نَضَّر اللَّهُ (١) امْرَأُ سَمِعَ مِنَّا شيئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ،

<sup>(</sup>١) «نَضِر اللَّهُ»: دعاءٌ له بالنضارة، وهي في الأصل حُسن الوجه. والمعنى: جمّله الله، وزيّنه، وأوصله إلى نضرة الجنة ونعيمها.



# فَرُبَّ مُبَلَّغِ أَوْعَى مِنْ سَامِعِ $^{(1)}$ .

مقالةٌ سمعها من النبي على المعلومات، ومن الأحاديث، ومن الاعتقاد، بالرحمة، فكيف بمن عنده من المعلومات، ومن الأحاديث، ومن الاعتقاد، ومن المعرفة الشيء الكثير، ثم هو لا ينفع أحدًا، ولا يُعلِّمُ أحدًا ممن حوله، وأحسنُ الناس قولًا وهديًا هو ذلك الرجل الذي علم، ثم عمل، ثم عمل، ثم دعا، قال الله على: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعاً إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الله عَلَى ا

## 🗐 واعلم أن الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمته تكون بأمرين:

□ بالقول: سواء كان باللسان، أو بما تؤلفه وتصنفه أو بغير ذلك.

وبالفعل: بأن تدعو الناس إلى الله بفعلك، بأن تكون قدوة، فتسعى إلى أن تزيل مظاهر الشرك ومظاهر المعاصي قدر استطاعتك، ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم، ونحو ذلك من طرائق الدعوة إلى الله على الله المعلى المعلى المعلى الله المعلى الله المعلى الله المعلى المعلى المعلى الله المعلى المعلى المعلى الله المعلى المعلى

## وأمرٌ آخرُ ينبغي على طالب العلم أن يعتني به في الدعوة:

وهو أن يبدأ بالأهم فالأهم، فلا يليق بطالب علم يرى أناسًا مِن حوله قد وقعوا في الشرك، وعندهم بعض المعاصي، ثم هو ينكر عليهم المعصية، ويترك إنكار الشرك، إذ من الخطأ أن تقدم المفضول على الفاضل، وإنما الواجب أن تدعو الناس إلى ما هو أهم، وهو توحيد الله ومن تأمل دعوة النبي على، وجد أن جلّ تركيزه في دعوته إنما كانت دعوة إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك، حتى تحقق ذلك منهم، ثم دعاهم بعد ذلك إلى ما هو دون ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٧/ ٢٢١)، والترمذي (٢٦٥٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١/ ٢٦٨)، والطبراني في «الأوسط» (٢/ ٧٨) من حديث عبد الله بن مسعود رَوَّاتُيَّ، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٧٦٤).

قوله:

## (المسألة الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الأَذَى فِيهِ).

#### كالمسألة الرابعة: الصبر:

فالداعية إلى الله و لابد أن يوطِّن نفسه على أن هذا الطريق ليس مفروشًا بالورود، وإنما هو طريقٌ محفوفٌ بالأذى وبالمكاره؛ ولأجل هذا فعلى الداعية إلى الله أن يضع نُصْب عينه أنه قد يُؤْذى، ويُبْتلى، ويُحَارب، وقد يناله من الأذى أشد أنواعه في الدنيا، لكن عليه أن يصبر ويتحمل؛ لأمرين:

١- لأنه يسلك طريق الأنبياء والمرسلين، فهم قد سبقوه بالدعوة، وسبقوه أيضًا بما نالهم من الأذى والنصب، وقد قال الله تعالى: ﴿الْمَ لَ أَحْسِبَ النَّاسُ أَن يُتُرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيعُلَمَنَّ اللَّهُ النَّاسُ أَن يُتُركُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيعُلَمَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَانًا وَهُمْ لَا يُفتَنون اللَّهُ والسّحوت: ١-٣].

والناظر في سيرة النبي عَلَيْ يجد أنه ناله الأذى والشدائد حتى بلغ هذا الدين إلى الناس إلى هذا اليوم، وما ذاك إلا بتوفيق الله، ثم بصبر النبي عَلَيْ ومَنْ بعده من الدعاة.

٧- لأنه بصبره على هذه المشاق ينال الثواب من ربه سبحانه، وبقدر البلاء يرفعه الله ويأجره، وقد قال النبي على حين سئل عن أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشى عَلَى الْأَرْض، وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ» (١).

ولأجل هذا؛ فصبرك على طريق الدعوة وعلى المكاره التي تأتيك بهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٧٨/٣)، والترمذي (٢٣٩٨)، وابن ماجه (٤٠٢٣) من حديث سعد ابن أبي وقاص رفي الله وقاص وقاص وقاص رفي السعدة الألباني في «الصحيحة» (١٤٣).



الطريق هو الواجب عليك، وهذه المكاره والأذى امتحان من الله عليه لك؛ لينظر أتثبت أم تتراجع، أتصبر أم تتسخط، فعليك يا طالب العلم أن تصبر، وتصابر، حتى تلقى الله عليه الله عليه الله المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه

#### الصبر أنواع ثلاثة: 🗐

١- صبر على الطاعة: كالصبر على الصلاة، والحج، والصوم، ففيها
 بعض المشقة.

Y - صبر عن المعصية: كالصبر عن حبس النفس عما تهواه من المحرمات.

٣- صبر على الأقدار المؤلمة: ومما يدخل فيه -وهو المراد هنا- صبرك على الأذى الذي ينالك في طريق تبليغك لدين الله.

■ وهذه الخصال الأربع ذكرها ابن القيم حين ذكر جهاد النفس، حيث قال:

«جهاد النفس أربع مراتب: إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها عِلْمُه شقيت في الدارين. الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه، وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه، ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. ثم قال: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيًّا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلّمه، فمن عَلِم وعمل وعلّم فذاك يدعى عظيمًا في ملكوت السموات»(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المعاد» (۳/ ۹).

#### قوله:

#### العدما ذكر المؤلف المسائل الأربع، استدل لها بسورة العصر: 🗐

- فقال: ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ۞ ﴾ والعصر هو: الدهر والزمان (١١) ، وقد أقسم الله عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى
- ثم قال: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسَرٍ ۞ ﴾ أي جميع الناس في خسارة لأنه قال: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ ﴾ و(أل): جنسية، يعني: جنس الناس، أو جنس الإنسان كلهم في خسارة عظيمة، إلا ما استثني.

### وتأمل أن الله رهي أكّد هذه الآية وهذا المعنى بثلاثة مؤكدات:

- ١- ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾: قسم مؤكد.
- ٧- ﴿إِنَّ ﴾: حرف نصب وتوكيد.
- ٣- ﴿ لَفِي خُسْرٍ ﴾: اللام لام التوكيد، وهي المزحلقة، الواقعة في جواب خبر إنَّ؛ فهي مؤكدة.
- ثم قال: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ...﴾: إلا ما استثني، وهؤلاء المستثنون هم الذين حققوا هذه المسائل الأربع التي مرت قبل قليل: آمنوا، فتعلموا، فعملوا، فصبروا.
  - ثم قال: ﴿وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ﴾، أي: عملوا بعدما علموا.

<sup>(</sup>١) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢٠/ ١٧٨).



■ ثم قال: ﴿ وَتَوَاصَوا إِلَهُ عَلَى الله .

الدين العظيم.

#### وخلاصة السورة: أن الناس قسمان:

أ- خاسرون.

**-** ورابحون.

فالرابحون هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؛ فمن أكمل هذه الصفات الأربع، فهو من الفائزين بالربح الكامل، والسعادة الأبدية، والعز والنجاة في الدنيا والآخرة؛ ومن فاته شيء من هذه الصفات، فاته من الربح بقدر ما فاته منها؛ وأصابه من الغبن والفساد، بقدر ما معه من التقصير والغفلة والإعراض عما يجب عليه (١٠).



<sup>(</sup>١) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» بتصرف (١٦/ ٢٢٠).

(قَالَ الشَّافِعيُّ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: «لَوْ مَا أَنْزَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ»).

# الكلام على هذه الجملة في أربع مسائل:

■ الأولى: الشافعي: هو محمد بن إدريس الشافعي، الإمام العَلَمُ المعروف، صاحب المذهب، قال: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم».

وإنما قال ذلك لأجل عِظَم شأن هذه السورة، فمع أنها مختصرة وقليلة الآيات، إلا أنها حوت معاني جليلةً عظيمةً، ولو لم ينزل الله على إلا هذه السورة تكون طريقًا لهم ونبراسًا يستنيرون به في حياتهم لكانت كافية؛ لأنها تضمنت هذه المراتب الأربع.

قال ابن القيم كَلِّلَهُ: «وبيان ذلك -يعني كلام الشافعي-: أن المراتب أربع، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: إحداها: معرفة الحق. الثانية: عمله به. الثالثة: تعليمه مَنْ لا يحسنه. الرابعة: صبره على تعلُّمِه والعمل به وتعليمه.

فذكر تعالى المراتب الأربع في هذه السورة، وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة، وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه مرتبة أخرى، وتواصوا بالحق، وصّى به بعضهم بعضًا – تعليمًا وإرشادًا – فهذه مرتبة ثالثة، وتواصوا بالصبر، صبروا على الحق، ووصى بعضهم بعضًا بالصبر عليه والثبات، فهذه مرتبة رابعة، وهذا نهاية الكمال. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملًا في نفسه،

مكملًا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية، فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافيًا عن كل ما سواه، شافيًا من كل داء، هاديًا الى كل خير»(١).

■ الثانية: قال العلماء: في هذه السورة وعيد شديد؛ وذلك لأنه تعالى حكم بالخسار على جميع الناس، إلا من كان آتيًا بهذه الأشياء الأربعة؛ وهي: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والنجاة معلقة بمجموع هذه الأمور.

وقد كرر التواصي في الآية؛ للتأكيد والاهتمام، فتضمن الإيصاء الأول: ﴿وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾ الثباتَ عليه، ﴿وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾ الثباتَ عليه، فالأول: أمرٌ بالمعروف، والثاني: نهيٌ عن المنكر.

■ الثالثة: إن قيل: كيف يقول الشافعي: إن الناس تكفيهم هذه السورة، والله سبحانه أنزل القرآن فيه الأحكام والمواعظ والأخبار مما لا يغني بعضه عن بعض؟

فالجواب: أراد كَالله أن هذه السورة تكفيهم في الوعظ، قال العثيمين كَالله: «فكل إنسان عاقل يعرف أنه في خُسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع، فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع، وإلى تخليص نفسه من الخسران»(٢)، وقال أيضًا: «وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة»(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۱/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير جزء عم» للعثيمين (ص٣١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح ثلاثة الأصول» للعثيمين (ص٢٧).

■ الرابعة: قال الشافعى أيضًا عن هذه السورة: النَّاسُ فِي غَفْلَةٍ عن هذه السورة: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞﴾ (١).

فما أحرى - طالب العلم خصوصًا، وكل مسلم عمومًا - أن يتأملوا في هذه السورة، وأن يعملوا بها، ويحققوا معناها، كي يربح المسلم في زمن الخسران، وما أكثر الذين سيخسرون! وتتفاوت أسباب الخسارة، فمنهم من سيخسر لأنه لم يؤمن، ومنهم من سبب خسرانه عدم العلم، ومنهم من سببه عدم العمل، ومنهم من يخسر لأنه لم يصبر على ما ناله من أذى، والموفق حقًّا من طبّق الأربع، جعلنا الله منهم.



<sup>(</sup>۱) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (١/ ١٢).

(وَقَالَ البُخَارِيُّ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: بَاب: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالسَّتَغْفِرُ لِذَنْلِكَ ﴾ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَل ».

■ البخاري: هو إمام المحدثين، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل، صاحب «الصحيح»، وهو أصحُّ كتابٍ بعد القرآن، قال: «باب العلم قبل القول والعمل»، ومعلوم دقة البخاري في تراجمه، فهي من ميزات كتابه، وتبويباته غاية في النفاسة، تتميز بالاستنباط وجودة العبارة.

وقد بوَّب بهذا التبويب، واستدل له بقوله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

■ ووجه الاستنباط: أن الله قدَّم العلم قبل القول، وهو قوله: ﴿فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ اللهُ إِلَّا اللهُ عَلَى أَهْمِية العلم. إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل؛ وهذا يدلك على أهمية العلم.

وقدم المصنف كَلَّهُ هذه المسائل الأربع قبل ذكر الأصول الثلاثة؛ لأن فيها تأكيدًا على أهمية العلم، حتى تحتفي وتعتني بما سيذكره لك بعد ذلك، فإذا عرفت قدر العلم، وشرفه، وأن الله قدمه على العمل؛ كنت مستعدًّا لما سيذكره بعد ذلك.



(اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّه يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، تَعَلَّمُ هَذِهِ الْعُلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّه يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، تَعَلَّمُ هَذِهِ التَّلاثِ مَسَائِل، والْعَمَلُ بِهِنَّ).

■ بعد ذلك ذكر المصنف كُلِّلُهُ المقدمة الثانية، وفيها: أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن، وهذه المسائل الثلاث هي مسائل غاية في النفاسة والأهمية، على طالب العلم أن يفهمها، وأن يدركها وأن يراجع نفسه في تحقيقها، فهي وإن كانت معروفة، فإن الإشكال في تحقيق الإنسان لها.



# هذه المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف كَلَّهُ، والكلام عليها في ثلاث مسائل:

■ المسألة الأولى: قد بيَّن المؤلف كَلْلَهُ في هذه المسألة الحكمة والمقصد من خلق الله كل للناس، وبين فيها طريق تحقيق هذا المقصد.

فأما الحكمة والمقصد والغاية التي أوجد الله و لأجلها العباد، فهي أنه أوجدهم لكي يعبدوه سبحانه، فالله ما خلق الخلق عبثًا، ولم يوجدهم سدًى، قال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُم اَنَّمَا خَلَقْنَكُم عَبَثًا وَأَنَّكُم إِليَّنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴿ الْوسون: ١١٥] كلا، بل حاشاه سبحانه أن يصنع شيئًا لغير حكمة، وإنما أوجدهم ليبلوهم أيهم أحسن عملًا: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الجِّنَ وَالإِنسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَهُ وَالدرات: ٢٥]. ولأجل هذه الحكمة خلق الأرض، والجبال، وسخر الأشياء لابن آدم، ليتفرغ هو لعبادة ربه سبحانه، ولأجل هذا تأتي في القرآن آيات عديدة فيها أن الله خلق الأشياء، وذرأها، وسوَّاها، وسخرها لبني آدم، أما ابن آدم فما خُلق إلا لشيء واحد، وأمر عظيم، ومقصد شريف، وهو أن يتعبد لله سبحانه.

وإذا عرفت أن هذا المقصد -وهو عبادة الله تعالى- فما هو الطريق لتحقيق هذا المقصد وهذه الغاية؟

الطريق لتحقيق العبادة: هو أن تتبع الرسول على في أوامره، وتجتنب نواهيه، فهو الطريق الذي به نعرف أحكام ربنا، ونتعبد لربنا على بصيرة كما

أراد سبحانه، والرسل إنما كانت مهمتهم توضيح الطريق للعباد، كي يتعبدوا لرب العباد، فلا طريق إلى الوصول إلى الله وإلى تحقيق دين الله، إلا بأن تتبع محمدًا على وأن تعلم أن من عصاه دخل النار، ومن أطاعه دخل الجنة.

وهذه الحكمة وهذا المقصد تتابع الرسل على الأمر به وتبيينه للناس، قال الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ ﴾ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ ﴾ الله والعلاد ٢٦].

■ المسألة الثانية: استدل المصنف على هذه المسألة بقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا اللَّهُ وَعَوْنُ الرَّسُولُ فَأَخَذُنَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولًا ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخَذُنَهُ أَخَذُنَهُ وَبِيلًا ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخَذُنَهُ الْرَسُولَ فَأَخَذُنَهُ وَبِيلًا ﴿ فَعَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقوله: ﴿وَبِيلًا ﴾؛ أي: شديدًا مهلكًا، وذلك لأن الله أغرق فرعون وجنوده في البحر حينما كفروا بموسى الذي أرسله الله إليهم رسولًا، وفي هذا تحذير لأهل مكة وغيرهم، أن عاقبة معارضي الأنبياء والذين يقفون في وجه دعوتهم، أن الله يهلكهم في الدنيا، وفي الآخرة مآلهم إلى النار، كما فعل بفرعون وقومه: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌ الْعَذَابِ ﴿ اللَّهُ الله السلامة والعافية.

ولأجل هذا فالواجب تجاه الأنبياءِ اتّباعهم، وعبادة الله على مقتضى ما بينه الأنبياء، ومآل من فعل ذلك الجنة بإذن الله على وبرحمته وفضله.

■ المسألة الثالثة: ذكر المؤلف في هذه المسألة ما يتعلق بالربوبية، وبالألوهية، حيث قال في الربوبية: «إن الله خلقنا ورزقنا»، فإفراد الله بالخلق والرزق هو توحيد الربوبية، وهو أمر لم يخالف فيه الناس، ولأجل هذا لم يعرِّج عليه، فلم يقل: فمن اعتقد أنه لا خالق ولا رازق إلا هو دخل النار، وإنما قال: فمن أطاعه...، وهذه هي المحك، وهي ما يتعلق بالألوهية.

(الثَّانِيَةُ: أَنَّ الله لا يَرْضَى أَنْ يُشْرِكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ، لا مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَلا نَبِيٍّ مُرْسَلٌ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَحِدَ لِلَّهِ فَلَا مُقَرَّبٌ، وَلا نَبِيٍّ مُرْسَلٌ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَحِدَ لِلَّهِ فَلَا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا لَيْ ﴾ والحن ١٨٠]).

# 🗐 هذه المسألة الثانية التي ذكرها المصنف، والمراد بها:

أنك إذا عرفت أن الله خلقك للعبادة، فطريق تحقيقك لعبادة الله هو أن توحده سبحانه وتفرده بالعبادة، فتجعل قصدك ووجهتك في أعمالك وعباداتك وجه الله على ولا تشرك معه أحدًا، ولو كان ملكًا مقربًا، وليس أيّ ملك، كجبريل، وحتى ولو كان نبيًّا رسولًا، جمع بين النبوة والرسالة، وإذا عرفت أنه حتى هؤلاء لا يُشركون مع الله في العبادة، فغيرهم من باب أوْلَى.

# كروحقيقة العبادة:

■ لغة: «مأخوذة من التذلل والخضوع، والعِبَادَةُ - بالكسر: الطَّاعةُ، وقال بعضُ أَئِمَّةِ الاشتقاق: أَصْلُ العُبُودِيَّةِ: الذُّلُّ والخُضُوعُ»(١)، يقال: طريق مُعَبَّد؛ أي: مذلّل؛ أي: وَطَّأَتْهُ الأقدام وذَلَّلَتْهُ بكثرة المشي عليه.

قال القرطبي: «سميت وظائف الشرع على المكلفين عباداتٍ؛ لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى»(٢).

# ■ وأما في الاصطلاح فلها نظران:

(١) العبادة بمعنى التَّعَبُّد وهي فعل العابد: تفسر بالتذلل والخضوع لله

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاج العروس» (۸/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» لأبي العباس القرطبي (١/ ٩٦).

بفعل الأوامر وترك النواهي، يقال: هذا مُتَعَبِّدٌ لله؛ أي: أنه متذلل لله تعالى بالخضوع والذل، وقال ابن عثيمين في تعريفها: «هي التذلل لله محبة وتعظيمًا بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه»(١)، وعرفها ابن القيم في «نونيته» فقال:

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان

(٢) العبادة بمعنى المُتَعَبَّدُ به من صلاة وصيام وغير ذلك من أنواع العبادة، وهذا ما يصدق عليه تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ بأنها: «اسْم جَامع لكل مَا يُحِبهُ الله ويرضاه من الْأَقْوَال والأعمال الْبَاطِنَة وَالظَّاهِرَة»(٢)، قال الشيخ الحكمي كَظَّلْلَّهُ:

ثُمَّ الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعُ لِكُلِّ مَا يَرْضِي الْإِلَهُ السَّامِعُ كوتنقسم العبادات إلى:

١- عبادات محضة: وهي كل فعل لا يُعْلم إلا من الشارع.

٢- عبادات غير محضة: وهي الأفعال والأقوال التي ليست عبادات من أصل مشروعيتها، ولكنها تتحول بالنية الصالحة إلى عبادات (٣).

## كروللعبادة شرطان:

(١) الإخلاص: فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه على ،

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح الأصول الثلاثة» (ص٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «العبودية» (ص٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفتاوي الكبري» لابن تيمية (٥/ ١٥٤).

قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الله: ٥] ، وقال تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ﴾ [الله: ٥] ، وقال تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [الرم: ٣] .

(٢) المتابعة للرسول على: فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي الرسول على قال الله تعالى: ﴿وَمَا ءَائنكُمُ الرَّسُولُ فَخُـنُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ الرَّسُولُ فَخُـنُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواً وَالله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا فَأَننَهُواً وَالله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَحَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لَا يَجِـدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَحَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا فَي اللهُ الله قَصَلْهُ وَلَا الله عَلَيْكُمْ الله فَي اللهُ الله الله عَلَيْتَ وَيُسَلِّمُوا فَي اللهُ اللهُ

## گوللعبادة ركنان؛

الأول: كمال الخضوع والذل، والمراد أن يستكين العبد لله ويخضع ويذل وينقاد له، كلما سمع أمرًا أو نهيًا انقاد سمعًا وطاعةً.

الثاني: كمال المحبة، كما قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ الشابد وكمال الدل، فالعابد محبٌّ خاضع، بخلاف من يحب من لا يخضع له، بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر، وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم، فإن كلًّا من هذين ليس عبادة محضة»(١).

## کروالعبادة نوعان:

(١) عبادة كونية: وتسمى عبودية الربوبية، وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهذه عامة وشاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد؛ لقوله تعالى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَلِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ﴿ اللهِ وَالْعَالِمِ وَالْعَالِمِ وَالْعَاجِر.

<sup>(</sup>١) انظر: «قاعدة في المحبة» (ص٩٨).

(٢) عبادة شرعية: وتسمّى عبادة الطاعة والامتثال، وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعى وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى، واتبّع ما جاءت به الرسل، مثل قوله تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ [الفرقان: ٦٣].

## ك والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: عبادات اعتقادية: كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية والرهبة والتوكل، ونحو ذلك.

القسم الثاني: عبادات لفظية: كالتحميد والتهليل والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك.

القسم الثالث: عبادات بدنية: كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والجهاد، ونحو ذلك(١).

 ◄ بعد هذا أقول: الواجب أن تحقق العبادة لله ﷺ؛ وذلك: الأن الله هو المستحق وحده للعبادة، وما سواه من الناس ومن الخلق، فهم مخلوقات له، فالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله، وتذل له، وتسبح له، فكيف تشرك مع الله عَلِيّ أحدًا؟! كيف تدعو مع الله عَلِيّ أ غيره؟! فالعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا اقترنت بالتوحيد لله تعالى، قال المجدد نَظُّلُهُ في «قواعده الأربع»: «فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحَدَث إذا دخل في الطهارة».

■ وجماع القول: أن تعلم أن العبادة لا تصح حتى توحّد الله، وبدون

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم: "وَرَحَى الْعُبُودِيَّةِ تَدُورُ عَلَى خَمْسَ عَشْرَةَ قَاعِدَةً، مَنْ كَمَّلَهَا كَمَّلَ مَرَاتِبَ الْعُبُودِيَّةِ. وَبَيَانُهَا: أَنَّ الْعُبُودِيَّةَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى الْقَلْبِ، وَاللِّسَانِ، وَالْجَوَارِح، وَعَلَى كُلِّ مِنْهَا عُبُودِيَّةٌ تَخُصُّهُ»، ثم ذكرها فراجع كلامه إن شئت. انظر: «مدارج السالكَين» (١/ ١٢٩).

التوحيد تكون العبادة لاغية، وعبادة الإنسان المشرك لا اعتبار لها؛ لأن شرط قبول العمل أن يوحد العبدُ قصدَه ويخلصَ عمله لله تُعَلِينَ .

وقوله: ﴿أُحَدًا﴾: نكرة في سياق النهي فتفيد العموم؛ أي: أنه لا يدعى مع الله أحدٌ أيًّا كان، ملكًا، أو نبيًّا، أو جبلًا، أو حجرًا، أو رجلًا صالحًا، أو غير ذلك لا يُدْعى مع الله أحدٌ مهما كان.

# عند أهل العلم نوعان: ﴿ الله عَالَ اللهِ عَالَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٢ - دعاء العبادة.

١ - دعاء المسألة.

ويأتي الكلام عليهما عند ذكر عبادة الدعاء.

□ وخلاصة المسألة: أن تعلم أن العبادة لا تعتبر صحيحة، حتى تخلصها لله، ولا تشرك معه سبحانه غيره، ولو كان أفضل الخلق.



(الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، وَوَحَدَ اللهَ، لا يَجُوزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تَحِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاَحِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ عَلَى وَلَوْ كَانَ أَوْ الْيَوْمِ الْلَاحِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَوْ اللّهَ عَالَمَ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَا أَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْكِكَ وَلَوْ كَانَةٍ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ أَوْ الْجَوْنَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَيَعْمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلْا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ الْمُلْحُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# 🗐 هذه هي المسألة الثالثة، والكلام عليها في أربع مسائل:

- الأولى: معنى هذه المسألة: أن من تمام تحقيق الدين أن توالي وتعادي في الله وتوحده، وأن توالي المسلمين في الله وتعادي الكفار، ولأجل ذلك فإن تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله؛ ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي وَالانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله؛ ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي السحة: ٤]، فالدين فيه أن تعبد، وفيه مو الاة ومعاداة.
- الثانية: الموالاة أصلها من الولاية، والولاية: هي المحبة، فالمسلم يحب كل مسلم، ويواليه بقدر ما عنده من الدين، وهذا من الوسائل التي تنال بها السعادة، قال النبي ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: ...»، وذكر منها: «وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ»(۱).

وأيضًا: أن تعادي في الله، فتبغض الكفار وتبغض ما هم عليه من الكفر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣) من حديث أنس بن مالك رَفِّكَ.

وينطوي قلبك على بغضهم؛ لأنهم يبغضون دينك، ولم يطيعوا نبيك على الله ولم يعبدوا ربك على الله عليه من كفر وشرك.

■ الثالثة: اعلم أن الموالاة للكفار قد تكون مخرجة من الدين، وقد تكون محرمة، فهي تنقسم إلى قسمين:

١ - موالاتٌ كبرى، وهي ما تسمى بكفر التولِّي.

٢ - موالاة صغرى.

الموالاة النوع الأول: الموالاة الكبرى، وهي ما تسمى بكفر التولي، أو الموالاة المطلقة أو مظاهرة المشركين، وهي مخرجةٌ من الملة: وهذا النوع دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُم ﴿ اللَّهُ: ١٠]. وهذه الموالاة تقع بعدة أمور:

أولًا: محبة الكفار والمشركين لأجل دينهم.

ثانيًا: الرضا بكفرهم.

ثالثًا: عدم تكفيرهم؛ سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم من الطوائف.

رابعًا: تصحيح مذهبهم.

خامسًا: الشك في كفرهم.

سادسًا: مدح دینهم.

وربما صحب ذلك بغض المسلمين، والسعي لأن يقصم ظهر الإسلام، وأن يتغلب الكفر على الإسلام فهذا لا يجوز، وهو مخرج من الدين، ويدل على كونه كفرًا عدة أدلة، منها:

١ - قال الله عَلْ: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ﴾ [المائدة: ١٥].

٢- أن الله عد الولاء للكفار من صفات المنافقين، فقال: ﴿فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قَلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَرِعُوكَ فِيهِم يَقُولُونَ نَعَشَى أَن تُصِيبَنا دَآبِرَةٌ ﴾ [المائدة: ١٥].

٣- أن الله عد الموالاة للكفار لا تجتمع مع الإيمان، فقال: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ
 يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنَّبِيّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآ ﴾ [المائدة: ٨١].

٤- أن حاطب بن أبي بلتعة رَفِيْكُ حين وقع منه ما وقع قال للنبي رَفِيْنَ ( وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْرً ا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي ، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ( ) ؛ فدل على أنه قد يكون الفعل هذا كفرًا بما يحتفُّ به .

□ النوع الثاني: الموالاة الصغرى، وهي صغرى باعتبار الأولى، وإلا فهي في نفسها من أكبر الكبائر، وهي محرمة غير مخرجة من الدين إذا توافر فيها أمران:

١- إذا كانت لأجل أمر دنيوي، مثل أن تكون لأجل شيء ممن تعامله، أو سياسته، أو غير ذلك من الأشياء.

٢- ألا يترتب عليها نصرتهم على شركهم وكفرهم.

فبهذين القيدين تكون المحبة للكافر محرمة، لكنها لا تُخرجُ من الدين.

والدليل على أنها ليست بكفر: قول الله ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ﴿ السَحَةَ: ١١، فذكر في أول الآية أنهم مؤمنون، وناداهم بالمؤمنين، ونهاهم أن يقعوا في مثل هذا الأمر.

وقصة حاطب بن أبي بلتعة رَوْقَيْنَ ، التي وقعت في فتح مكة حينما أرسل إلى قوم من المشركين يخبرهم باستعداد النبي على لغزو مكة ، كان ذلك منه ليس لأجل أنه يوافقهم على كفرهم ؛ ولذلك قال: يا رسول الله ، والله ما حملني

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٨٣)، ومسلم (٢٤٩٤)من حديث علي بن أبي طالب رَفِي .

على هذا محبة الشرك وكراهة الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يحمي بها ماله وليس لي يدُّ أحمي بها مالي، فأردت أن يكون لي بذلك يدُّ أحمي بها مالي، فقال النبي عَلَيْهُ: «صَدَقَ وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا»(١)؛ وذلك لأنه قد شهد بدرًا، وأما فعله فكان لا يجوز كما دلت عليه النصوص.

■ الرابعة: استدل المصنف على هذه المسألة بقوله: ﴿ لا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمِوْمِ الْلَاخِرِ يُواَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ الْمَاعَهُمُ أَوْ اللّهِ وَالْمَوْدِي: ﴿ وَهَذَهِ اللّهِ قَد أَبْنَاءَهُمْ أَوْ اللّهِ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ [الجادلة: ٢٢]. قال ابن الجوزي: ﴿ وَهَذَهِ اللّهِ قَد بينت أَن مودة الكفار تقدح في صحة الإيمان وأن من كان مؤمنًا لم يوال كافرًا، وإن كان أباه أو ابنه أو أحدًا من عشيرته ﴾ (٢).

فالمؤمنون لا يوادون من حادً الله، وإنما لا يوادون إلا المؤمنين ويعادون الكفار والمشركين، هذه صفات المؤمنين، ولو كان هذا الكافر قريبًا من أقاربهم لو كان أخًا أو ابنًا أو زوجًا أو عمًّا، فإن قلبه ينطوي على بغض هذا الكافر لما هو عليه من الكفر. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: «لا أطيق أن أنظر إلى نصراني كيف أنظر إليه وهو يقول: إن الله ثالث ثلاثة...؟»، فما بالك بمن يحبهم ويواليهم ويخالطهم ويمازحهم وليس في قصده دعوتهم للإسلام، وإنما حبه لهم؟! نسأل الله السلامة والعافية.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٨٣)، ومسلم (٢٤٩٤)من حديث علي بن أبي طالب يَوْلَيْكَ.

<sup>(</sup>۲) انظر: «زاد المسير» (۸/ ۱۹۹).

(اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ، أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةً (') إِبْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحُدَهُ، مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ، وَحَلَقَهُمْ لَهَا؛ وَحُدَهُ، مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ، وَحَلَقَهُمْ لَهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ بَلِيْ لَيْمُنُدُونِ ﴾ : يُوَحِّدُونِ، وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ النَّرَياتِ: ١٥٠]. وَمَعْنَى: ﴿لِيعَبُدُونِ ﴾ : يُوحِّدُونِ، وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ النَّرَادُ اللهِ بِالْعِبَادَةِ. وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهِ الشرك، وَهُوَ: اللهُ إِلْعِبَادَةِ. وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهِ الشرك، وَهُوَ: دَعُوةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا نَشَرِكُوا بِهِ عَنْهُ السَّرِكُ، وَهُوَ: اللهُ اللهُ إِللهُ إِللهِ إِلهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِلهُ اللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهِ

هذه هي المقدمة الثالثة التي ذكرها الشيخ قبل كلامه عن الأصول الثلاثة.

# 🗐 والكلام عليها سيتضمن خمسة أمور:

■ أولها: معنى الحنيفية: الحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل، قال ابن منظور: «الحنيفية في اللَّغَةِ: المَيْلُ، والمعنَى: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَنَفَ إِلَى دينِ اللَّهِ وَدِينِ الإسلام»(٢).

والمراد بالحنيفية: عبادة الله ﷺ، وتوحيده، وإخلاص العبادة له.

وإنما سميت عبادة الله على وجه الإخلاص والتوحيد حنيفية؛ لأنها ميل عن الشرك إلى الإسلام والتوحيد.

قال ابن القيم: «الحنيفية تتضمن الإقبال على الله بالعبادة والإجلال والتعظيم والمحبة والذل»(٣).

<sup>(</sup>١) (مِلَّةَ): لغة: الشريعة والدين. انظر: «لسان العرب» (١١/ ٦٣١)، وشرعًا: الطريقة والشرعَة والنِّحْلَة والدين.

<sup>(</sup>٢) انظر: «لسان العرب» (٩/ ٥٠). (٣) انظر: «بدائع الفوائد» (٤/ ١٥٦).

وقد كان الناس على دين إبراهيم، ثم انحرفوا، فعبدوا غير الله تعالى، ومن هؤلاء أهل مكة، فقد كان قوم من أهل مكة قد بقوا على الحنيفية، منهم أربعة ذكر ابن هشام خبرهم فقال: «اجتمع وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، وَعُبَيْدُ اللّهِ بْنُ جَحْشٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ الْحُويْرِثِ، وَزَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَعْلَمُوا وَاللّهِ مَا قَوْمُكُمْ عَلَى شَيْءٍ! لَقَدْ أَخْطَؤُوا دِينَ أبيهِمْ إبْرَاهِيمَ! مَا كَبَعْضُونَ نُطِيفُ بِهِ، لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، وَلَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ، يَا قَوْمِ الْتَمِسُوا لِأَنْفُسِكُمْ دِينًا، فَإِنَّكُمْ وَاللّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ. فَتَفَرَّقُوا فِي الْبُلْدَانِ يَلْتَمِسُونَ الْجَنِيفِيَّةَ، دِينَ إبْرَاهِيمَ» (١).

فلما جاء محمد علي دعا الناس لهذه الحنيفية، وهي ملة الإسلام.

■ الأمر الثاني: قد نسب الشيخ كَلَّلُهُ الحنيفية إلى إبراهيم عَلَى فقال: «أن الحنيفية ملة إبراهيم»، وإنما نسبت لإبراهيم عَلَى الأمرين – والله أعلم:

أولهما: لأنه أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

وثانيًا: لأن إبراهيم هو المذكور في آيات القرآن التي ورد فيها الأمر بالحنيفية، قال الله على: ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [الساء: ١٢٥].

وقال في الآية الأخرى: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهِ ﴿ السَّالَةِ اللَّهِ اللَّهِ السَّالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقال أيضًا: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ﴾ [آل عمران: ٢٧].

وقد يضاف إلى هذا أنه من أولي العزم، وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع كثيرة للاقتداء به.

<sup>(</sup>١) انظر: «السيرة» لابن هشام (١/٢٢٣)، و«الروض الأنف» للسهيلي (١/٢٥٣).

ولذلك فإبراهيم على قد عُرِف عنه أنه وقف الوقفة الصارمة تجاه قومه وعبادتهم لغير الله على وخبره مع أبيه آزر ومع قومه مشهور، وهذا دليل على توحيده وقيامه به حق قيامه وجهاده به حق جهاده في شأن تحقيق التوحيد، والحنيفية، ونبذ الشرك ونحو ذلك.

■ الأمر الثالث: الحنيفية هي دين الأنبياء جميعًا، ولأجلها خلق الله الناس، ولذلك قال الشيخ كَلْلُهُ: «وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها» حأي الحنيفية – فالله كَلُ خلق الناس ليعبدوه على وجه الإخلاص والتوحيد، والعبادة لا تصح حتى يعبد العبد ربه موحدًا له، أما مَنْ عبده وهو مشرك فلا تصح عبادته.

فهذه العبادة -التي هي الحنيفية- هي الأمر الذي لأجله خلق الله الناس.

تم استدل الشيخ يَخْلَقُهُ بقوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ مَا أَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الداريات: ٢٠]، ومعنى «يعبدون» -أي يوحدون - وقد نقل عن ابن عباسٍ أنه قال: «كل موضع في القرآن، اعبدوا الله، فمعناه: وَحِّدوا الله» (١).

واللام في قوله: ﴿لِيَعْبُدُونِ ﴾ للتعليل، ففيها بيان سبب خلق الله تعالى للجن والإنس.

والآية جاءت بأسلوب الحصر، فإن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر -وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه- والمعنى: خلقت الجن والإنس لغاية واحدة هي العبادة لله وحده دون ما سواه.

و قال أيضًا: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثُنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَـنِبُواْ الطَّعْفُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

<sup>(</sup>۱) انظر: «معالم التنزيل» للبغوى (۱/ ۷۱).

وهذا في العموم، أما في خصوص دعوات الأنبياء فقد تبين في القرآن أن دعوتهم كان مدارها على التوحيد.

- وقال حكاية عن هود ﷺ: ﴿يَكَفُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَامٍ غَيْرُهُۥ ۖ أَفَلَا لَكُمُ وَالْمِافِ: ٢٥].
- وقال حكاية عن صالح عَيْنَ : ﴿ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ ﴾ والأعراف: ٢٣].
- وقال حكاية عن شعيب عَلِيَّة: ﴿قَالَ يَنْقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَامٍ عَيْرُهُو ﴾ وقال حكاية عن شعيب عَلِيَّة : ﴿قَالَ يَنْقُومُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَامٍ عَيْرُهُو ﴾ والأعرف: ٨٥].

فالتوحيد هو أساس دعوات الرسل جميعًا، والداعي إلى التوحيد مقتلاً بهؤ لاء الأنبياء.

■ الأمر الرابع: مما ذكره الشيخ كَلَّ في هذه المقدمة، أنه أشار فيها إلى أعظم الأوامر وإلى أعظم النواهي، فنبينا كُلُ أمر بأوامر مبلغًا عن الله، ونهى عن نواه، وليست هذه الأوامر على درجة واحدة، وكذا النواهي ليست على درجة واحدة، والإنسان يميز بين الأوامر، فيقدم بعضها على بعض، وأعظم أمر أَمَرَ الله كُلُ به هو التوحيد.

والتوحيد الذي أمر الله والله والله والله بالوهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته، وهذا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية، والربوبية، والأسماء والصفات.

**فإفراد الله بالربوبية**: أن تعتقد أن الله وحده هو الربّ الخالق الرازق المدبر.

وتوحيد الأسماء والصفات هو: أن تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله على .

وأما النواهي فأعظمها: الشرك، وهو دعوة غيره معه، أيًّا كان هذا الغير. فإن قيل: فما حقيقة الشرك؟

🔾 الشرك له في الشرع معنيان: عام وخاص:

١- المعنى العام: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه،
 ويندرج تحته ثلاثة أنواع:

الثاني: الشرك في الأسماء والصفات: وهو تسوية غير الله بالله في شيء منها، والله تعالى يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أُو وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ والله تعالى يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أُو وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ والشورى: ١١].

الثالث: الشرك في الألوهية: وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الألوهية، كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٢- المعنى الخاص: وهو أن يتخذ للهِ ندًّا يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة كما يسأل الله ويرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله، وهذا

هو المعنى المتبادر من كلمة «الشرك» إذا أطلقت في القرآن أو السنة.

# 🔾 وينقسم الشرك إلى قسمين: أكبر وأصغر:

أ - الشرك الأكبر هو: اتخاذ ندِّ مع الله يعبد كما يعبد الله، وهو ناقل من ملة الإسلام محبط للأعمال، فمثاله في الاعتقادات: اعتقاد أن غير الله يستحق العبادة، ومثاله في الأعمال: الذبح لغير الله، ومثاله في الأقوال: دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله(١).

## (١) وينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أنواع:

٢ - شرك النية والإرادة والقصد: وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة إرادة
 كلية كأهل النفاق الخُلَّص، ولم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، فهو مشرك الشرك الأكبر، قال تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَنَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُو فِهَا لاَ يَبْخَسُونَ ﴿ اللهِ وَالدَارِ اللهِ وَالدَارِ الآخِرةَ فِهَا وَبُعِلُ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبُعِلُ مَا صَافَا وَاللهِ وَالدَارِ اللهِ وَالدَارِ الآخرة وَ إِلَّا النّالَ وَحَيِطَ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبُعِلُ مَا صَافَا وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالدَارِ اللهِ وَالدَارِ الدَّالَ مَا صَافَا وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالدَارِ اللهِ وَالدَارِ اللهِ وَالدَارِ اللهِ وَالدَّالَ وَلَيْ وَاللهِ وَالدَارِ اللهُ وَالدَّالَ وَاللهُ وَالدَّالَ وَاللهُ وَاللهُ وَالدَّالِ وَاللهُ وَالدَّالِ وَاللهُ وَالدَّالَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالدَّالِ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَالِولَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا لَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَ

٣- شرك الطاعة: وهو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم، فالتشريع والحكم حق جعله الله لنفسه، قال تعالى: ﴿إِنِ ٱلْمُكُمُّمُ إِلَّا يَلَّهِ ﴿ آيُوسُف ٤٤]، وقال سبحانه في هذا النوع من الشرك: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشّورى: ٢١]، فمن ادعى أن لأحدٍ من الناس سواءً -علماء أو حكامًا أو غيرهم - حق التشريع من دون الله أو مع الله فقد أشرك مع الله إلهًا آخر في حق الله وحده، وكفر بما أنزل من عند الله قال تعالى: ﴿ أَمُّ كُذُوا أَحْبَارُهُمْ وَرُهُكُهُمُ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبُرَكُ مَرْيكُم وَمُا أُمُرُوا إِلّا فَي لِيعَبُدُوا إِلَا هُو شُبُحَنَهُم عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالْمَسِيحَ الْبُنُ وَالْوَبَةِ ٢١].

وروى ابن جرير في "تفسيره" من طريق أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ اللَّهِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

3 - شرك المحبة: والمراد محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له، ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد =

ب - الشرك الأصغر هو: كل ما كان ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه،
 ونهى عنه الشرع وسماه شركًا، ولا يخرج من الملة.

وهو قد يكون في الأعمال، ومن ذلك يسير الرياء، كما قال على: «إِنَّ الْخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرِكُ الْأَصْغَرُ». قَالُوا: وَمَا الشَّرِكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ»(١).

وقد يكون في الأقوال: ومنه الحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي عليه قوله: «مَنْ حَلَفَ بغَيْر اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشركَ»(٢).

وقد يصير الشرك الأصغر شركًا أكبر بحسب ما يقوم بقلب صاحبه (٣).

# O والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من وجوه:

١- أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فاختلف

## (٣) والشرك الأصغر على نوعين:

النوع الأول: الشرك الظاهر: وهو ما يقع في الأقوال والأفعال، فشرك الألفاظ كالحلف بغير الله تعالى فقد سمع ابنُ عمر رجلًا يحلفُ: لا والكعبة، فقال له ابنُ عمر: إني سمعتُ رسولَ الله على يقول: «مَن حلَفَ بغيرِ الله فقد أشركَ». وشرك الأفعال كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، فمن اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء ودفعه فهو شرك أصغر، وأما إن اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر.

النوع الثاني: الشرك الخفي: هو الشرك في النيات والمقاصد والإرادات، كالرياء والسمعة كمن يعمل عملًا مما يتقرب به إلى الله فيُحسن عمله من صلاةٍ أو قراءةٍ لأجل أن يمدح ويثنى عليه.

<sup>=</sup> أَشْرِكُ بِهِ الشَّرِكُ الأَكْبِرِ، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمُّ كَحُبُّ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣٩/٣٩) من حديث محمود بن لبيد، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٩٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥) من حديث ابن عمر، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٤٥٨/٩).



فيه العلماء، فمنهم من جعله تحت المشيئة، ومنهم من قال: لا يغفر إلا بتوبة.

٢- أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه.

٣- أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام، وأما الأصغر فلا يخرجه منها.

٤- أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنة، وأما
 الأصغر فكغيره من الذنوب.

واعلم أن الوعيد على الشرك يشمل النوعين، وإنما كان الشرك أعظم أمر نهى الله عنه؛ لأن فيه هضمًا لربوبية الله وتنقصًا لألوهيته، ولأن فيه تسوية للخالق بالمخلوق.

# □ فإن قيل: ما الدليل على أن أعظم الأوامر التوحيد، وأعظم النواهي الشرك؟

## دل على ذلك نصوص عديدة:

منها: أن الله حين أوصى العباد بالوصايا العشر ابتدأها بالتوحيد والتحذير منها: أن الله حين أوصى العباد بالوصايا العشر ابتدأها بالتوحيد والتحذير من الشرك فقال: ﴿قُلُ تَعَالُواْ أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ مَا يَتُكُمُ اللهُ تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمُ مَا يَتُكُمُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا يَتُكُمُ مَا يَتُولُوا بِهِ مَا يَتُعُمُ مَا يَتُكُمُ مَا يَتُولُوا بِهِ عَلَيْكُمُ مَا يَتُولُوا بَعْنَا لَا يَعْمُ مَا يَتُولُوا الله عَلَيْكُمُ مَا يَتُولُوا الله عَلَيْكُمُ مَا يَتُكُمُ مَا يَتُولُوا الله عَلَيْكُمُ مَا يَتُولُوا الله عَلَيْكُمُ مَا يَعْمُ مَا يَتُكُمُ مَا يَتُولُوا بَعْنَا لِكُوا الله عَلَيْكُمُ مَا يَعْمُ مَا يَتُولُوا الله عَلَيْكُمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مَنْ مَا يَتُنْكُمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُعْمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِّلِكُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ

وأيضًا: فإن الله ذكر أن الشرك محبط الأعمال، فقال: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ عَالَ اللَّهِ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ مِن قَبْلِكَ لَبِنُ الشَّرِيْنَ اللَّهِ وَالرَّمَانَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ اللَّهِ الرَّمَانَ اللَّهِ الرَّمَانَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ اللَّهِ الرَّمَانَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا

ومنها: أن الله حين ذكر الشرك بين أنه لا يغفر، فدل على عظمه؛ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [الساء: ١١٦]، وذكر أنه أعظم الظلم فقال: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمُ ﴾ [لتمان: ١٣].

قال السعدي: «فكان أعظم مقامات دعوته على دعوته إلى التوحيد الخالص والنهي عن ضده، دعا الناس لهذا، وقرره الله في كتابه، وصرفه بطرق كثيرة واضحة تبين وجوب التوحيد وحُسنه، وتعينه طريقًا إلى الله وإلى دار كرامته، وقرر إبطال الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى عليها القرآن، وهي أغلب السور المكية»(١).

وقال الشيخ حافظ الحكمي في منظومته (٢):

أُوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى الْعَبِيدِ مَعْرِفَةُ الرَّحْمَنِ بِالتَّوْحِيدِ إِقَّلُ وَاجِبٍ عَلَى الْأَوَامِرِ أَعْظَمُ وَهْوَ نَوْعَانِ أَيَا مَنْ يَفْهَمُ إِذْ هُوَ مِنْ كُلِّ الْأَوَامِرِ أَعْظَمُ وَهْوَ نَوْعَانِ أَيَا مَنْ يَفْهَمُ

إذا علمت هذا فالواجب عليك يا طالب العلم أن تُعنى غاية العناية بالدعوة إلى توحيد الله، ونبذ الشرك كبيره وصغيره، فالأرض في زماننا قد كثر فيها الإشراك، والداعية إلى الله هو الطبيب الذي يداوي هؤلاء المرضى. واعلم أن هدي النبي على الأمر بالتوحيد، والبُداءة به قبل كل شيء، فلم يقل إن دعوتي للتوحيد ستهيج الناس علي، وتجعلهم يعرضون عني، بل ابتدأ به، فصارت المفاصلة بينه وبين قومه، وكذا إبراهيم على فإن الله تعالى قال عنه في القرآن: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَء وَاللهِ وَمَلَى مُعَلَّمُ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوةُ وَالْبُغْضَاءُ أَبِدًا حَتَى تُؤْمِنُوا وَمُحَد وَالْبُغْضَاءُ أَبِدًا حَتَى تُؤْمِنُوا وَمُ كَانَتُ لَكُمْ السَعَة عَالَى الله عَلَى الله وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوةُ وَالْبُغْضَاءُ أَبِدًا حَتَى تُؤْمِنُوا وَلِكُمْ وَبِدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوةُ وَالْبُغْضَاءُ أَبِدًا حَتَى تُؤْمِنُوا وَلِيهِ وَحَدَدَهُ وَالْبُغْضَاءُ أَبِدًا حَتَى اللهِ وَلَا الله عَنْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُ وَلِكُمْ وَبِدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَالْبُغْضَاءً أَبِدًا حَتَى تُؤْمِنُوا وَلَا لَهُ وَحَدَدُهُ وَلِهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ وَلَا الله وَلَوْلَا الله وَلَا الله وَلَا

وإذا علمت أن الدعوة للتوحيد هي طريق الأنبياء، فاعلم أن من سلك طريقهم فلربما ناله بعض ما نالهم من أذى، فليستعدَّ لذلك، فالأنبياء نالهم من الأذى في سبيل ذلك الكثير، قال ابن القيم: «وَالطَّرِيق طَرِيق تَعب فِيهِ آدم

<sup>(</sup>١) انظر: «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» للسعدي (ص٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «سلم الوصول إلى علم الأصول» (ص٣).



وناح لأَجله نوح وَرمي فِي النَّار الْخَلِيل وأضجع للذبح إِسْمَاعِيل وَبيع يُوسُف بِثمن بخس ولبث فِي السَّجْن بضع سِنِين وَنشر بِالْمِنْشَارِ زَكَرِيَّا وَذبح السَّيِّد السَّيِّد الحصور يحيى وقاسى الضَّر أَيُّوب وَزَاد على الْمِقْدَار بكاء دَاوُد وَسَار مَعَ الْوَحْش عِيسَى وعالج الفقر وأنواع الْأَذَى مُحَمَّد عِيسَى وعالج الفقر وأنواع الْأَذَى مُحَمَّد عِيسَى .

■ الأمر الخامس: قد يتبادر سؤال، وهو: إذا عرفنا أن التوحيد يشمل أنواعًا ثلاثة فهنا ذكر المصنف إفراد الله بالعبادة، فلِمَ لَمْ يذكر إلا توحيد الألوهية؟ وكذا في الشرك؟!

والجواب: أن المصنف كَلَّلُهُ لا يخفى عليه أن التوحيد يشمل الأنواع الثلاثة، وإنما نبه على واحد؛ لأن الاختلاف قد وقع عليه، وهو توحيد الألوهية، ولذلك قال الله على: ﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَ الله الله وَ الله وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَ الله والله والله

■ خلاصة الكلام: أن الحنيفية هي أن تعبد الله ﷺ مخلصًا له وموحدًا، ولا تقع في شيء من الشرك.

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص٤٤).

(فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأُصُولُ الثَّلاثَةُ التِي يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟ فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبيَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ).

# الكلام على هذه الجملة في مسألتين:

■ المسألة الأولى: قوله: (الأصول الثلاثة).

سبق بيان معنى الأصول، وأن الأصل: هو ما ينبني عليه غيره، وقد يكون حسيًا، وقد يكون معنويًا، والأصول هنا أصول معنوية وليست حسية.

والمؤلف كَلْسُهُ أتى بالأصول الثلاثة على طريقة السؤال والجواب؛ لأن ذلك أدعى للفهم وأبقى للحفظ وأنشط للطالب وللمستمع، وفيه تشويق، وتسهيل لحصر المعلومة، وهو أسلوب معروف من أساليب التعليم.

- المسألة الثانية: ذكر المؤلف كَلَّسُ هذه الثلاثة معرفة العبد ربه و معرفة دينه و معرفة نبيه محمد كلي لأنها الأمور التي سيسأل عنها في القبر، وهذه الثلاثة إذا تأملتها وجدت أنها تشمل الدين كله.
- □ وتأمل قوله: (معرفة): والمعرفة هي العلم، بأن يعرف ذلك بدليله، بألا يقلد في هذه الأمور الثلاثة، وإنما يعرفها بدليلها؛ لذلك عقد هذه الأصول الثلاثة، وساق أدلتها، فلزامٌ على طالب العلم وغيره أن يعتقد هذه الثلاثة ويعرف دليلها.
- □ واعلم أن المؤلف ذكرها أولًا مجملة، ثم شرع في ذكرها بالتفصيل.

(فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ: رَبِّيَ اللهُ الَّذِي رَبَّانِي، وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الفاتحة: ١٦. وَكُلُّ مَا سِوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلْحَمَٰمُ لِللّهِ مَلْ الْعَالَمِ الْعَالَمِ .

# 🗐 الكلام على هذه الجملة في ثلاث مسائل:

■ المسألة الأولى: أول أمر ينبغي أن يعرفه الإنسان هو أن يعرف ربه سبحانه، وذلك لأنه سبحانه الخالق، المدبر، الذي بيده كل شيء، فأهم أمر تعرفه أن تعرف ربك، ولو علم الإنسان كل شيء وجهل ربه فهو الجاهل حقًّا، وإذا عرف العبد ربه حق المعرفة فلا يضره لو جهل علوم الدنيا.

## □ فإن قيل: وما المراد بمعرفة الله سبحانه؟

# هذا أصلٌ يدخل تحته ثلاثة أمور:

ان يعرف العبدُ ربه بربوبيته، فتفرده بما يختص به من معاني الربوبية من الخلق والملك والتدبير.

٢- أن يعرف العبدُ ربه بألوهيته، بأن يعرف أنه هو الذي ينبغي أن يفرد بكل
 العبادات القلبية والبدنية والقولية.

٣- أن يعرفه بأسمائه وصفاته، بأن يعرف ما يختص الله به من الأسماء والصفات، وما يجب على الإنسان تجاه هذه الأسماء والصفات

# ■ المسألة الثانية: قال المؤلف: (إذا قيل لك: من ربك؟).

السائل هنا مبهم، ولا يحتاج إلى أن تعرفه، وإنما إذا قال لك أي قائل، مسلم، أو كافر، مَلَك، أو غيرُ ملَكٍ، في القبر، أو في الدنيا: من ربك؟

**\***()>>=<<()>>=**\***()()>=<<()()>=</

ثم قرر أن هذا المعبود سبحانه هو معبودي وليس لي معبود سواه، فكونك تعرف أن الله هو الذي أجزل لك النعم، هذا لا يكفي، بل لابد أن تعلم أنه هو المعبود الذي ليس لك معبود سواه، وتقرّ بذلك بلسانك وأفعالك فلا تتوجه لغيره بشيء من العبادات.

■ المسألة الثالثة: استدل المؤلف على هذا الكلام الذي قرره بقوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّالِ الللَّالِي الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ

والمعنى: أن الله خلق في الأرض أنواعًا متعددة من العوالم، أو العالمين (۱)، فالجن عالم، والإنس عالم، والحيوانات كل واحدة منها عالم، عالم الطير، وعالم الزواحف، وهكذا من أنواع أعلمها وأخرى لا أعلمها، وأنواع يعلمها الناس، وأنواع لا يعلمها أحد من الناس، لكن أنا واحد من واحد من أنواع هذه العوالم، وهذا يدلك على أمرين:

١- أن الإنسان ضعيف، فهو لا شيء أمام عِظَم وكثرة مخلوقات الله تعالى.

٢- أنه داخل تحت قول الله ﷺ (رُبِّ ٱلْعَلَمِينَ الفاتِه: ١)، وحينها فهو
 عبد مربوب لله ﷺ.

<sup>(</sup>١) كلتا الكلمتين تصح جمعًا لكلمة: عالم.

(فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ. وَمِنْ آيَاتِهِ: اللَّيْلُ، وَالنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ، وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَمَا بَيْنَهُمَا).

التعرُّف على الله سبحانه لا بدله من وسيلة ، فجاء السؤال عن هذه الوسيلة:

# 🗐 بم عرفت ربك، وكيف عرفته؟

■ الجواب: أن العبد يعرف الله بأمرين:

# ١- آيات الله سبحانه: والآية هي العلامة والبرهان، وآياته تعالى نوعان:

أ- الآيات الشرعية: وهي وحي الله المنزل على عبده، فالآيات الشرعية هي الوحي المنزل على النبي على النبي وما أكثر الآيات التي في القرآن، تُعرِّفُ العبد بربه سبحانه، ففي القرآن آياتُ فيها تعظيم الله، وفيها ذكر أسمائه وصفاته، وفيها بيان أنه الخالق الرازق ونحو ذلك؛ ولأجل هذا: فإن من أعظم أسباب تعظيم الله، ومعرفته حق المعرفة، أن يتأمل الإنسان في القرآن، ويقرأه قراءة تدبر وتأمل، فكم حَيت بآيه من قلوب، وزالت من جهالات، وما طالع أحدٌ القرآن إلا وخرج منه بزيادة إيمان، وسعة علم، وانشراح صدر، والموفق من وفقه الله.

ب- الآيات الكونية: وهي ما خلقه الله وما يحدثه في الكون - إيجادًا وخلقًا، وإعدامًا ونقصًا - ونحو ذلك، وكم في الكون من آياتٍ تدل على وجود الله سبحانه، وعلى ملكه وربوبيته واستحقاقِهِ العبادة دون من سواه، وتقليبُ العبد بصره في الكون يزيده تعظيمًا لله تعالى، فسير الشمس بانتظام، ثم يعقبها القمر، لا يسبق أحدهما الآخر، في دقة متناهية، وتعاقب الفصول،

وحركة الرياح، وانتظام معاش الناس، ونزول المطر، وخروج الثمار بعد بذرها، وغير ذلك، كله دالٌ على أن الله واحد لا شريك له، فلا أحد يستحق العبادة إلا مبدع هذه الأشياء:

# وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ٢- مخلوقات الله تعالى:

ومن أمثلة ذلك: خَلقُ اللهِ للجبال، وللطيور، وللأشجار، وغير ذلك، مع انتظام في المعيشة، ورزق كل شيء بحسبه، كله يدل على أن الله هو الخالق سبحانه.

ثم ذكر مثالًا على الآيات، فقال: «الليل والنهار، والشمس والقمر».

ومثالًا على المخلوقات، فقال: «من مخلوقاته السموات السبع، والأرضون السبع، ومن فيهن وما بينهما».



(وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلنَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَٱلْقَمَرِ وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَ إِن كَنتُمُ إِيَّاهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ صَلَى: اللهُ اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ ال

- النظر في النظر في أنتين استجل بهما على أن من طرائق التعرف على الله النظر في أياته ومخلوقاته.
- المَّالِمُ اللَّولِي: فقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْيَّـٰ لُ وَٱلنَّهَـٰ أَنْ وَٱلنَّهَـٰ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَ ﴾ السن: ٢٧].

وقد تضمنت الآية ذكر بعض آيات الله الكونية، فالعبد الذي يرى الشمس والقمر والليل والنهار وتغييرها وتقليبها، نهار يعقب ليلًا، وليل يعقب نهارًا، وآيات ومعجزات، يوقن بأن الله على هو وحده الذي يستحق العبادة، لا أحد سواه، فكيف يتوجه بعد رؤيته لكل هذه المعجزات والآيات، فيتعبد لغير الله نهيه الله الله المعجزات الله المعجزات والآيات، فيتعبد لغير الله الله المعجزات الله المعجزات والآيات، في الله المعرفة والمعرفة والم

وأما الثانية: فقوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ السَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ السَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا اللهُ اللهُ الْخَلَقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ والأعراف: ١٠٥].

وقد تضمنت الآية أيضًا ذكرًا لبعض آيات الله الكونية، فذكر الشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، وبيّن أنها على عظمها وضخامتها مسخرات

بأمره والله ويقلبها كيف يشاء؛ دلّه هذا على وجود ربِّ والنّه فلا يمكن أن يدبرها الله ويقلبها كيف يشاء؛ دلّه هذا على وجود ربِّ والنه فلا يمكن أن يدار الكون بانتظام، إلا بوجود خالق له مدبر، ولا يمكن أن تسير أمور العباد، إلا وثمة من يدبرها وحده، ولا يشاركه معه غيره، وهذا الواحد هو الله ولا يمكن أن ولو فرض معه من يدبرها لاضطربت الأمور، وما استقرت، فلا يمكن أن تستقيم أمور قرية ولها مدبران، فكيف تستقيم أمور الكون بأكمله بوجود مدبر مع الله، كما قال تعالى: ﴿مَا أَتَّكُذُ اللّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهً إِذَا لَدُهَبَ مَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ شُبْحَن اللّه عَمّا يَصِفُون فَي الومون الما من المدبر وهو الله وحده هو وحده هو الذي يستحق منك أن تعبده.

\* \* \*



(وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ اللَّذِي خَعَلَ لكُمُ اللَّمَاءَ وَاللَّيْمَ الْعَلَيْمُ اللَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِدِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِدِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالَا

- □ حينما يأتي في الآيات ذكر الرب، فاعلم أن الرب هو المعبود سبحانه، وحينما يأتي ذكر خلق الله للأشياء وربوبيته لها، فاعلم أن خالق هذه الأشياء هو الرب المستحق للعبادة دون من سواه.
- و كثيرًا ما يأتي في القرآن آيات فيها ذكرٌ وإثباتٌ لربوبية الله، ليستدل بها على توحيد الألوهية، ومن أمثلة ذلك: الآية التي ذكرها، وهي قوله: ﴿يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّالَاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الل

فتأمل أن الله سبحانه جعل تفرده بخلق الناس حاضرهم وسابقهم، ووضعه الأرض للأنام، وتذليله إياها ليمشوا في مناكبها وينعموا برزقه، ورفعه السماء بغير عمد يرونها، وإنزال المطر، وإخراج الثمار على إثره، جعل هذا سببًا وبابًا إلى توحيد الإلهية، وآية بينة على استحقاقه وحده العبادة.

ولا شك أن هذا طريقٌ نافعٌ لإثبات الألوهية، فإن قلب الإنسان يتعلق أولًا بمصدر خلقه، ومنشأ نفعه وضره، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل التي تقرب إليه وترضيه عنه وتوثق صلته به.





(قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: الخَالِقُ لِهَذِهِ الأَشياءِ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ).

□ كلام ابن كثير قد ساقه المؤلف بالمعنى، ونصه: أنه كَلِّلَهُ حين فسر الآية المذكورة قال بعدها، ومضمونه: «أَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ مَالِكُ الدَّارِ وَسَاكِنِيهَا وَرَازِقُهُمْ، فَبِهَذَا يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرَكَ بِهِ غَيْرُهُ؛ ولهذا قال: ﴿فَلَا جَعْعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢].

يعني: إذا عرفتم خلق الله لهذه الأشياء، فمن الخطأ الشنيع أن تعبدوا غيره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (١/٤١).

# 

■ أشار المصنف كَلْسُهُ إلى جملة من العبادات، وأراد أن يبين أن هذه العبادات لا تكون إلا لله، فهي حق لله كل فذكر بعض أنواع العبادة، وذكر قبل ذلك مراتب الدين بإيجاز، وهي الإسلام، والإيمان، والإحسان، وسيأتي الكلام عنها عند الكلام على الأصل الثاني.



(وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ، وَالْخَوْفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالتَّوَكُلُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالاسْتِغَانَةُ، وَالنَّدُرُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا. كُلُّهَا للهِ تَعَالَى، وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَحِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ للهِ تَعَالَى، وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَحِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ اللهِ فَهُو مُشْرِكُ أَحَدًا لَيْهُ وَالدَّلِيلُ: فَهُو مُشْرِكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ؛ فَهُو مُشْرِكُ كَافِرٌ؛ وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَر لا بُرُهَانَ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

### 🗐 الكلام على هذه الجملة في مسألتين:

■ المسألة الأولى: ذكر المصنف أنواعًا من العبادة إجمالًا، وليس ذلك منه للحصر، وإنما للتمثيل، وسيتكلم على كل نوع منها بدليله.

وهذه العبادات التي ذكرها كلها قلبية، ولم يذكر العبادات البدنية، ولعل ذلك لأمرين:

1 - خفاء أمر العبادات القلبية، مما يجعل صرفها لغير الله أكثر من غيرها، من حيث الجهل بوجوب التوحيد فيها، ومن حيث عدم ظهورها غالبًا، فلا يتنبه لها، بخلاف العبادات البدنية، قولية أو فعلية، فإن الإشراك فيها أقل، وإذا وقع فهو ظاهر.

Y- أن مدار العبادات القلبية على القلب، فإذا تعلق القلب بغير الله: توكلًا ورهبة ورغبة ورجاء وخوفًا ونحو ذلك فسد القلب، ولم تنفعه العبادات البدنية، فلأهمية العبادات القلبية ذكرها هنا.

■ المسألة الثانية: ذكر المؤلف دليلين على أن من صرف شيئًا من العبادات لغير الله فقد وقع في الشرك، وهما:

١- قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ ﴾ والحن ١٨].

وقوله: ﴿ ٱلْمَسَجِدَ ﴾ ، إما أن يراد بها المواضع التي بنيت لعبادة الله ، وإما أن يراد بها الأعضاء التي خلقها على فليس لأحد أن يدعو مع الله غيره من خلقه .

إذن فمعنى الآية: أن المساجد كلها لله، فلا يجوز أن يقصد بها أحدٌ غير الله، وسواء أريد بالمساجد أعضاء السجود، أو المواضع التي بنيت للعبادة.

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَ أَلِنَّهِ إِلَـهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَالِيَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِلَّهُ إِلَّا يُفْلِعُ أَلْكُنْفِرُونَ ﴿ الْوَسُونَ: ١١٧].

ومعنى الآية يتبين بما قبلها، وهي قوله: ﴿ فَتَكُلَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلّا هُو رَبُّ الْمَلُكُ الْحَقَ لَا الْمَلُكُ الحق لا هُو رَبُّ الْمَلْكُ الحق لا الحق لا الله الله هو، قال بعدها: إن من ادَّعى إلهًا آخر فقد ادعى باطلًا لا برهان له فيه، وكل ما لا برهان فيه لا يجوز إثباته، ثم ذكر أن من قال بذلك فجزاؤه العقاب العظيم بقوله: ﴿ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ﴿ وَلَا مِن اللّه تَعَالَى اللّه تَعَالَى اللّه الله تَعَالَى الله الله عَلَى حَسَابِهِ إِلّا اللّه تَعَالَى "(۱).

<sup>(</sup>۱) القائل: هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي، الملقب بفخر الدين، ولد في الري بطبرستان، أخذ العلم عن كبار علماء عصره، ومنهم والده، حتى برع في علوم شتى واشتهر، وكان عالمًا في التفسير وعلم الكلام والفلك والفلسفة وعلم الأصول وفي غيرها، له مؤلفات عدة، غير أنه كان على مذهب المعتزلة، بل من رؤوسهم، توفي سنة (٢٠٦ه)، واختُلف في سبب وفاته، وقيل: مات مسمومًا.

<sup>(</sup>٢) انظر: «مفاتيح الغيب» للرازي (٢٣/ ٣٠٠).



واعلم أن كل مَنْ دعا غير الله فليس له برهان على ذلك، بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه.

■ والخلاصة: أن من دعا غير الله مع الله فقد وقع في الشرك، وقد كان أهل مكة يدعون الله ولكنهم يدعون غير الله تعالى معه، فعدّ صنيعهم شركًا. فالمراتب ثلاث:

١ - عبدٌ يَعبد اللهَ وحده: فهذا هو الموحِّد.

٢- وعبدٌ يَعبدُ غير الله مطلقًا: فهذا كافر لم يسلم ولم يتعبد لله ١٠٠٤.

٣- وعبدٌ يَعبدُ الله ويعبدُ معه غيره: فهذا هو المشرك.



### 🗐 أول عبادة ذكرها المؤلف عبادة الدعاء، والكلام عليها في ستِّ مسائل:

■ المسألة الأولى: الدعاء عبادة عظيمة، وهو من أشرف أنواع العبادة لله تعالى، فليس للعبد غِنَّى عن الله عَلَيْهِ .

فأنت ترى المهموم يتوجه للحي القيوم سبحانه فتنفرج بإذن الله كرباته ويزيل الله همه.

وترى المريض يتوجه له فيشفيه.

وترى العقيم يقصده بالمسألة فيرزقه.

والمديون يتوجه لله على المسلم أن يتوجه لله على المسلم أن يتوجه بكليته إلى الدعاء، وهو في ربحٍ مع الله على مطلقًا، فهو حين يدعو لن يخرج عن أحد أحوال ثلاث:

١- أن تجاب دعوته.
 ٢- أن يدّخر له ثوابها.

٣- أن يرد عنه من السوء مثلها، كما في حديث عبادة بن الصامت عَنْفُ مر فوعًا: «ما عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوْ صرفَ عَنْهُ مِنَ الشُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: إِذًا نُحْثِرُ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْثَرُ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤٤٨/٣٧)، والترمذي (٣٥٧٣)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (١) أخرجه أحمد (٥٦٣٧).



### ■ المسألة الثانية: ذكر أهل العلم أن الدعاء نوعان:

-1 - cala Ilamilia. -1

- □ فأما دعاء المسألة: فهو ما صُدِّرَ ب: ياء النداء: مثل (يا ألله، يا أرحم الراحمين)، مثل أن يقول: أعطني كذا، ارزقني كذا، يسِّر لي كذا، فقد طلب شيئًا ينفعه، أو طلب دفع شيء يضره.
- والنوع الثاني: دعاء العبادة: هو أفعال وأفراد التعبدات التي تكون باللسان، وبالأفعال، ويدخل فيه جميع أنواع الطاعات والقربات، كالصلاة والصيام والحج وقراءة القرآن ونحو ذلك، فالمتعبّد لله بالأعمال الصالحة أعظم مطلوبه فيها أن يدخله الله على الجنة، فأنت حينما تصلي فكأنما تدعو الله على أن يدخلك الجنة بفضله سبحانه وبرحمته؛ لأن الذي يتعبد لله على بالصلاة أو الصيام أو بالحج أو بغير ذلك، لو سألته: لِمَ تفعل ذلك؟ لكان قلبه ناطقًا، ولسانه ناطقًا أيضًا، بأن مقصده في ذلك أنه يبحث عن رضا الله على وعن نيّل ثوابه، وعن السلامة من عقابه، فهذا دليل على أن العبادات كلها إذا فعلها الإنسان على وجه التذلل والتضرع أنها تكون عبادات لله على أن العبادات لله فعلها الإنسان على وجه التذلل والتضرع أنها تكون عبادات لله

- المسألة الثالثة: الدعاء إنما يكون دعاءً إذا كان على وجه التذلل والخضوع، ومن الأسفل للأعلى، أما من يدعو بتكبر، أو أنه يطلب من أحدٍ دونه، كمن يطلب من ولده، فهذا لا يسمى دعاء.
- المسألة الرابعة: حين يتوجه العبد لغير الله بالدعاء، فيرفع يديه ويطلب من صاحب قبر أو عند رجل صالح وليٍّ، أو غير ذلك، فإن هذا دليل على سوء ظنه بالله، وعلى إشراكه به، فكيف يطلب غير الله؟! وهو يعلم أن الخزائن

كلها من عند الله، بل حتى إن المشركين يعلمون أن الخزائن من عند الله، وأن الرزق من عنده سبحانه، فوا عجبًا لامرئ يعلم أن الله بيده الرزق، وبيده الجنة، وبيده النار، وبيده كل شيء من أمور الدين والدنيا، ثم تجده يرفع يديه عند قبر، أو عند ولى، أو عند شجرة، أو غير ذلك، ويدعو غير الله عند ا

■ المسألة الخامسة: إذا عرفت أن الدعاء لله ﴿ عبادة، فدعاء غيره ﴿ الله الله الله عبادة عبادة عبادة عبره المسألة المسلك عبادة الشرك صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن يدعو ميتًا، فيقول مثلًا عند رجل صالح، أو عند قبر، أو غير ذلك: يا ولي فلان ارزقني ولدًا، يسر لي وظيفة، ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر؛ لأنه صرف العبادة لغير الله على ولو كان ناطقًا بالشهادتين؛ لأنه خالف مقتضاهما.

ويلحق بذلك كلُّ من دعا غائبًا؛ لأنه ما دعا الغائب إلا لاعتقاده أن له تصرفًا وتدبيرًا في الكون، كمن يدعو رجلًا لكنه في أقصى الأرض، وهو لا يسمع! أو يدعو جنيًّا أو غير ذلك فهذا من الشرك الأكبر.

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك، ولو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلَّى وصام؛ إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين ألا يعبد إلا الله، فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركون، ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعًا»(١).

□ الصورة الثانية: دعاءُ الميت بالشفاعة، بأن يقول لرجل ميت: يا ولي فلان اشفع لي عند الله أن يعطيني كذا؛ فهذا أيضًا لا يجوز؛ لأنه طلبٌ

<sup>(</sup>١) انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص١٨٦).

والمشركون لما قيل لهم: لم تدعون غير الله؟ قالوا: ﴿مَا نَعَبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ الرم: ٣]، ومع ذلك فلا يجوز لأحدٍ أن يدعو الميت أن يشفع له عند الله، فإن الله صانعٌ ما شاء لا مُكْره له.

ولكن لم نقل بأنه يجوز؛ لأن الصحابة ما فعلوه، ولأن النبي على ما أمر الصحابة أن يفعلوه، وإنما على العبد أن يتوجه إلى الله ويخلص قصده إليه ويرفع إليه يديه، فهو الذي قال: ﴿ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي عَنْ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَالِي الله وَيربُ اللهُ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَالِي اللهُ وَيربُ اللهُ اللهُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَالِي اللهُ اللهُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي اللهُ اللهُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي اللهُ اللهُ اللهُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي اللهُ ال

■ المسألة السادسة: استدل المصنف لكون الدعاء عبادة بحديث أنس رَخْوَاتُنَكُ مر فوعًا: «الدعاء مخ العبادة»(١).

قال الحكيم الترمذي: «إِنَّمَا صَار مخًّا لَهَا لِأَنَّهُ تبرؤ من الحول وَالْقُوَّة واعتراف بأَن الْأَشْيَاء كلهَا لَهُ»(٢).

لكن الحديث ضعيف، فيه ابن لهيعة (٣)؛ ولذا قال الترمذي: هذا حديث

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٣٧١)، والطبراني في «الأوسط» (٣/ ٢٩٣)، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٠٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول عليه اللحكيم الترمذي (٢/١١٣).

<sup>(</sup>٣) هوعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق، =

غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.

وأصح منه حديث النعمان بن بشير رَخِطْهَ أن النبي عَيْكَ قال: «الدعاء هو العبادة» (١) أخرجه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح.

■ خلاصة الكلام في الدعاء: أن تعلم أنه عبادة، وصرفه لغير الله تعالى شرك، فتوجّه بدعائك لمن بيده كل شيء، وأنت بدعائه تتعبد له، وتطلب الأمور ممن بيده مقاليد الأمور.

فجرِّب إذا أغلقت عليك الأبواب وادْلَهَمَّتِ عليك الأمور، أن تنخلع من علائق الناس، ومن فلان وفلان، وتتوجه بصدق وإخلاص ويقين إلى الله، وسترى أن الله على كل شيء قدير، يجيب من أخلص في دعائه.



<sup>=</sup> اختلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون، انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٣١٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۹۸/۳۰)، وأبو داود (۱٤٧٩)، والنسائي في «الكبرى» (۱۰/ ۲۶٤)، والترمذي (۲۹۸/۳۰)، وابن ماجه (۳۸۲۸)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۷٤٠٧).



# (وَدَلِيلُ الْخَوْفِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤَمِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٧٥]).

المؤلف عبادة أخرى من العبادات، وهي الخوف، والكلام عليها في أربع مسائل:

### ■ المسألة الأولى: تعريف الخوف:

الخوف: هو انفعال وانزعاج وتألم يعرض للقلب بسبب توقع مكروه أو نزول مصيبة ومكروه، وهذا الخوف عبادةٌ من أعظم العبادات التي يتعبد العبد بها لله تعالى، وقد حث الله عليها فقال: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ وآل عمران: ١٧٥].

وما دام أن الخوف عبادة، فإن المؤمن لا ينبغي أن يخاف إلا من الله. والخوف يكون عبادة إذا كان مصحوبًا بالتعظيم لله والتذلل له واستشعار أن الله على بيده التدبير، وبيده العقاب، والنعيم.

□ وثمرة الخوف: القرب من الله، وترك المعصية، والرغبة في الطاعة، فأما خوفٌ مجرد من ذلك فلا ثمرة فيه.

المسألة الثانية: إذا تقرر أن الخوف المصحوب بالتعظيم لله تعالى عبادة، فالخوف من غير الله قد يكون شركًا، لكن لا بد أن تعلم أنه ليس كل خوف من غير الله يكون شركًا، فالمرء قد يخاف من عدو، وقد يخاف من الظلمة، بل إن المرء مفطور على الخوف مما يجهله، فموسى به خاف من الحية حتى قال الله الله له: ﴿لا تَخَفُ المُناءُ وَأَرَىٰ ﴾ [المناء الله له ولهارون: ﴿لا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ [المناء الله له الهارون: ﴿لا تَعَافَلُونُ الله الله الهاله الله الله الله الها الها الها الله الها الله الها الله الها الها الله الها ال

ولذلك فثمة خوف طبيعي قد يقع على الإنسان، كأن يخاف من عدو أو سبع أو عقرب أو غير ذلك، وهذا لا ملامة عليه فيه.

### □ إنما الخوف المحرم نوعان:

الأول: أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه؛ لأنه يعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله، وهذا يسميه أهل العلم: خوف السِّر، مثل الخوف الذي يقع من بعض الناس من الأولياء المقبورين، أو أن يخاف من صنم، أو يخاف من جِنّ ونحو ذلك، فهذا كله لا يجوز، وإذا وقع الإنسان في ذلك، واعتقد أن المَخُوف منه سببٌ لوقوع المكروه، فهذا شركُ أصغر، ولكن إن خاف من الغير وكان في قرارة نفسه واعتقاده أنهم ينفعون أو يضرّون من دون الله، فهذا شرك أكبر.

ولا يقع في هذا الأمرِ الموحِّدُ الذي يخاف من الله تعالى، إنما قد يقع فيه مَنْ نقص تعظيمه لله، فترتب على ذلك الخلل في التوحيد، حين خاف من مخلوق خوفًا لا يليق إلا بالله تعالى، بل إنه ربما خاف من صاحب القبر أشد من خوفه من الله عَلَيْهِ (۱).

<sup>(</sup>١) وقد ذكر أحد الشيوخ حادثة يسيرة، قال: كنّا مارين في طريق في أحد البلدان، وإذا هناك في الطريق قبر رجل يقولون: إنه من الصالحين، وكان هناك رجل من الناس يسأل الناس مالا ويتكففهم، يقول: فأعطيته مبلغًا بسيطًا، فقال: وأنت بحضرة الولي فلان تعطيني كذا؟! فقلت: أعطني الذي أعطيتك، وظن أنني إذا أخذته منه سأعطيه أكثر منه، فلما أخذته قلت: لن أعطيك شيئًا، لأنك تتوسل بغير الله نهيًا.

وقلت لصاحب الأجرة: امش، وكنا ونحن في الطريق، إذا بذلك الرجل سائق السيارة يردد: استر، استر، استر، استر، استر، استر، استر؟! قال: لأنك أهنت الولي في حضرته، فلما وصلنا إلى مقصدنا وإذا بنا لم يصبنا مكروه قلت له: أرأيت لم يصبك شيء، وإنما خوفك هذا من غير الله على الله المناه الله الله المناه الله المناه الله الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المنا

وهذا الذي قد أوقع بعض الناس في أنه يحلف بالله كاذبًا؛ لكنه لا يحلف بغير الله من الأولياء كاذبًا، فهذا هو خوف السر، وهو شرك بالله.

النوع الثاني: أن يخاف من الناس فيترك ما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشيةً من مخلوق، وهنا ينبغي أن يتذكر الإنسان ألا يخاف إلا الله، قال الله عَلَى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُم وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [العمران:١٧٥]، ﴿فَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخَشُوهُ إِن كُننُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [العمران:١٧٥]، ﴿فَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخَشُوهُ إِن كُننُم مُّؤُمِنِينَ ﴾ [العربة: ١٢].

فلا تخف من هؤلاء الناس فإنهم لا يقدمون ولا يؤخرون.

وهذا النوع ليس بشرك، وإنما هو محرم، إلا إذا كان الذي يخافه قادرًا على إيصال المكروه إليه، فإنه قد يكون له أن يترك هذا الواجب لأجل المضرّة التي قد تلحقه فيتركه مُكْرهًا.

### ■ المسألة الثالثة: الخوف يكون محمودًا، ويكون مذمومًا.

□ فالخوف المحمود الصادق: هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، وبين الوقوع في الذنوب، إذ إن ثمرة الخوف: أن يثمر فيك فعل الطاعات وترك الذنوب والمعاصى.

□ وأما الخوف المذموم: فأن يزيد عليك ذلك حتى يورثك القنوط واليأس من رحمة الله ﷺ، نسأل الله السلامة والعافية، ولذلك فإن من الكبائر كما في الأثر عن ابن عباس: اليأس من رَوْح الله والقنوط من رحمة الله.

وإنما كان ذلك من الكبائر لأن فيه سوء ظن بالله الذي تسمى بالرحيم والتواب ونحو ذلك، فمن زاد خوفه حتى قنط من رحمته فقد ارتكب المحرم.

المسألة الرابعة: السلف -رحمهم الله تعالى - كانوا برغم حُسْن عملهم وطاعتهم لله وطاعتهم لله وطاعتهم لله وطاعتهم لله والمنه عندهم الخوف منه والله والله

وعمر رَضِيْ عَيْنَ خَافَ أَن يَعُدَّه النبيُّ عَيْنَةٍ من المنافقين.

وكان من السلف مَن إذا مرّ على الخباز بكي وخشى من عذاب الله عِيل.

وكان منهم من إذا مَرّ بالرؤوس المشوية عند أصحاب الطبخ خشي وتذكّر عقوبة الله وتذكر النار، وتذكر قوله: ﴿ تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ فَيْ ﴾ [المؤسون: ١٠٤].

تجد أن قلوبهم خائفة وَجِلة متعلقة بالله عَلى ، والإنسان إذا كان صاحب عمل صالح ويخاف من الله عَلى فإنه يُرجى له الخير ، وإنما المصيبة أنك ترى مَنْ عنده تقصير ومع ذلك لا يخاف من الله عَلى ! .

ولذلك قال الله عَلى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقَاوُبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمَ لَرَجِعُونَ وَيَعُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَائِشَة عَائِشَة عَائِشَة وَ اللَّهِ عَائِشَة وَ اللَّهُمُ اللَّذِينَ يَشُرِبُونَ الخَمْرَ وَيَصَلُّونَ وَيَصَلَّونَ وَيَصَلُّونَ وَيَصَلُّونَ وَيَصَلُّونَ وَيَصَلُّونَ وَيَصَلُّونَ وَيَعَلَّمُ مِنْهُمْ ﴾ (١٠ ).

هل مرّ عليك يوم من الأيام وضعت في قرارة نفسك أن الله قد لا يقبل طاعتك؟ وأنه قد لا يقبل توبتك؟ هل وقر في قلبك يومًا من الأيام أن الله ربما سخط عليك؟ هل وقع في نفسك ذلك؟

إنها أسئلةٌ لا بد أن يتصورها المسلم، وأن يخاف من الله تعالى.

نعم، هذا الخوف لا ينبغي أن يزيد عن حدّه فيصير قنوطًا، وإنما يكون خوفًا يدعوك ويحدوك إلى أن تترك الذنب وتفارقه، وتبادر بالتوبة إلى الله ويدعوك إلى أن تتعبد لله، وتحافظ على الطاعات؛ لأنك تخاف من الله الذي توعد من عصاه بالعقوبة والعذاب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱٥٦/٤٣)، والترمذي (٣١٧٥)، وابن ماجه (٤١٩٨)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٦٢).



(وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَهَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلً عَمَلً عَمَلً صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

الكلام عليها في أربع مسائل: وهي الرجاء، والكلام عليها في أربع مسائل:

### ■ المسألة الأولى: تعريف الرجاء:

الرجاء: هو الأمل والتوقع، وحقيقته: أن تؤمل في الحصول على شيء مرجوً، فترغب أن تحصل على شيء تريد أن تناله.

والرجاء في الله على عبادة يتقرب العبد بها إلى الله على ، بل إنها من العبادات العظيمة التي تنشّط الإنسان على الطاعة ، وتحدوه إليها ، فإنه لولا أن الإنسان يرجو الرحمن ، ويرجو الجنة ، والمغفرة ، وثواب الله ورضاه ، ورؤية وجهه سبحانه ، وإلا لما نشط للعبادة .

ولذلك فأنت ترى مثلًا: المسافر إذا كان قد أقدم على بلدةٍ وهو لا يرجو فيها شيئًا، فلا يرجو أن يرى أحدًا من الناس، وليس في قلبه أملٌ ولا رغبة، ولا توقعٌ لشيء من الأشياء المحبوبة إليه، فإنه لا ينشط أن يستعجل، لكنه إذا كان يؤمل أن يلقى حبيبه، أو أن يلقى أمرًا من أمور الدنيا يحبه، فإنه ينشط ويبادر، وكذلك السائر إلى الله على يحدوه رجاؤه في ثواب الله على وحُسْن ظنه به، ولذلك فإن الرجاء ناشئ من حسن ظنه بالله على .

■ المسألة الثانية: قد يكون الرجاء مذمومًا؛ وذلك إذا كان العبدُ مستمرًّا على العصيان، مداومًا على التقصير وعلى المعاصى، والإعراض عن

طاعة الله، والغًا في الكبائر ولم يتب، وهو مع ذلك يرجو الثواب، ويرجو أعلى درجات الجنة، فهذا غرور، حتى قال قائلهم:

### وأكثِر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم

وهذا لا شك أنه باطل، بل إن الغفور الرحيم، هو شديد العقاب، وهو المنتقم، وهو الجبار.

قال ابن القيم كَلِّلَهُ: "أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ عَلَى أَنَّ الرَّجَاءَ لَا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْعَمَلِ" (١). ومعنى ذلك: أن رجاء عبد يرجو ثواب الله، وربما قال: إن شاء الله سيجعلنا في الفردوس، وهو والغ في الكبائر وفي الذنوب والتقصير فهذا لا شك أنه رجاء مذموم، فإذا كان العبد متماديًا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والرجاء الكاذب.

■ المسألة الثالثة: الرجاء والخوف أمران هما كجناحي الطائر، فالطائر فالطائر والمير بجناحين، والسائر إلى الله لا بد له من جناحين يسير بهما إلى الله وإلى جنته، جناح خوف وجناح رجاء، فلا بد للمؤمن أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء.

وقد نقل ابن القيم عن أبي علي الرُّوذْبَارِيِّ قوله: «الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ كَجَنَاحَيِ الطَّائِرِ إِذَا اسْتَوَيَا اسْتَوَى الطَّيْرُ وَتَمَّ طَيَرَانُهُ، وَإِذَا نَقَصَ أَحَدُهُمَا وَقَعَ فِيهِ النَّقْصُ، وَإِذَا ذَهَبَا صَارَ الطَّائِرُ فِي حَدِّ الْمَوْتِ»(٢).

والذي يُغلّب هذا على هذا قد يقع في الخلل والمحظور، فأسماء الله حينما تتأملها قد تملأ قلبك برجائه، أو تملؤُه بخوفه، فحينما تتأمل: القوي، القهار، الجبار، المنتقم، تخاف الله، وحينما تتأمل اسم الله: الحليم، الكويم، العفو، التواب، تملأ قلبك رجاء فيه ناله.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ ۳۷). (۲) انظر: المصدر السابق، نفس الموضع.



فينبغي على المؤمن أن يكون قلبه جامعًا بين الخوف من الله وبين رجاء الله، آملًا ثوابه ومغفرته ورحمته وجنته ﴿ الله ، الله علم الله ع

■ المسألة الرابعة: إذا تقرر أن رجاء الله عبادة، فإن رجاء غير الله ﷺ له أحوال، فليس كل رجاء من غير الله ﷺ يكون محرمًا أو يكون شركًا، وإنما رجاء غير الله له أحوال:

1 - الرجاء الطبيعي: كأن ترجو أحدًا يَملك، فتقول مثلًا: أرجو منك أن تفعل كذا، فهذا رجاء لا بأس به؛ لأنه رجاء طبيعي في أمر يقدر عليه الإنسان.

Y- أن ترجو نفع الأسباب مع تعلق قلبك بالله: كأن تذهب إلى طبيب وقلبك متعلق بالله أنه هو الشافي، فيعطيك دواء، فترجو أن ينفع هذا الدواء بإذن الله، فأنت ترجو أن ينفع السبب، مع تعلقك بالله واعتقاده أن الشفاء بيد فيه، كمن يذهب من المرضى لطبيب، مع علمه واعتقاده أن الشفاء بيد الله ولذلك فهو قد ذهب لطبيب معين دون غيره لا باعتقاده أن الشفاء منه، إنما من الله، لكنه يرجو أن ينفع السبب والتداوي بإذن الله.

٣- الرجاء المحرّم: وهو أن ترجو مخلوقًا أن ينفع، أو أن يدفع، أو أن تتوقع الأمل والتيسير والخير والفرج من قبرٍ أو من رجل صالح من الأولياء، ولا يقدر أن ينفع نفسه، فضلًا عن أن ينفع غيره؛ فإن ذلك شرك أكبر.

وذلك: لأنك ما رجوت غير الله بمثل هذه الأمور إلا وقد وقع في قلبك تعظيمه، واعتقاد أنه ينفع ويدبر مع الله والله المنظيمة، وهذا هو الشرك.

(و ذَلِيلُ التَّوَكُّلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ والمائد: ٢٣]، وقوله: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسَبُهُ وَ ﴾ والملاق: ٢].

### 🗐 ذكر المؤلف عبادة التوكل، والكلام عليها في أربع مسائل:

■ المسألة الأولى: التوكل هو الاعتماد.

وأما تعريفه في الشرع فهو: صدق الاعتماد واللجأ إلى الله بجلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب.

فالتوكل هو أن تصدق في اعتمادك على الله، باعتقادك أنه هو الذي يجلب النفع، وهو الذي يدفع الضر، مع فعلك للأسباب.

# □ ويتبين في التعريف أن التوكل الصحيح يجمع ركنين:

الأول: أن تفوّض أمرك إلى الله، فتعتقد أن التدبير من الله، فالشفاء والرزق وغير ذلك من الأمور هي من الله، فهو الذي بيده كل شيء، والخلق ما هم إلا أسباب.

الثاني: أن تفعل السبب، فلا تكتفي بقولك: (إني توكلت على الله) ولا تفعل السبب! وإنما التوكل أن تفعل السبب وتعتقد أنه سبب فقط.

مثال ذلك: حينما يصاب الإنسان بمرض، فتحقيقه للركن الأول أن يعتقد أن الشفاء من الله، وتحقيقه للركن الثاني يكون بأن يفعل السبب، فيذهب إلى الطبيب ويتناول الدواء، ويعتقد أن هذا الطبيب ما هو إلا سبب، وأن الشافي هو الله، ليس الراقى ولا الطبيب ولا العلاج ونحو ذلك.



# ■ المسألة الثانية: إذا تبين تعريف التوكل، فاعلم أن الناس تجاه التوكل على الله طرفان ووسط، والتوكل الحقيقي وسط بين طرفين مذمومين:

الله، وأنا متوكلٌ الأول: فهو الذي يقول: أنا معتمد على الله، وأنا متوكلٌ عليه، ومع ذلك لا يفعل شيئًا من الأسباب!!

وليس يخفى أن هذا خللٌ عظيم، كحال الذي يبقى في بيته ويقول: إذا كتب الله لي رزقًا سيأتيني وهكذا.

وفي حديث ابن عباس والله قال: «كَانَ أَهْلُ اليَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ المُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَيَقُولُونَ: نَحْنُ المُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَيَتُوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوكَ الله والمنون الله والمنون المنون المنود، وأمروا بالزاد، فدل على أن التوكل لا بد فيه من صدق الاعتماد مع فعل السبب، فالذي يعتمد على الله ولا يفعل السبب غير متوكل، كحال المزارع: الذي يتوكل على الله ويلقي الحبَّ في الأرض ويجمع بين الأمرين.

ولذلك أخرج البيهقي في «شعبه» عن معاوية بن قُرَّة، أن عمر بن الخطاب ولذلك أخرج البيهقي في «شعبه» عن معاوية بن قُرَّة، أن عمر بن الخطاب وَخِلْقُهُ أَتَى على قوم فقال: «مَا أَنْتُمْ؟» فقَالُوا: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فقَالَ: «بَلْ أَنْتُمُ الْمُتَوَكِّلُونَ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُتَوَكِّلِينَ؟ رَجُلٌ أَلْقَى حَبَّةً فِي بَطْنِ الْأَرْضِ، ثُمَّ الْمُتَوكِّلُونَ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُتَوكِّلِينَ؟ رَجُلٌ أَلْقَى حَبَّةً فِي بَطْنِ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَوَكَّلُ عَلَى رَبِّهِ» (٢).

وأما الطرف المذموم الآخر: فهو الذي يسعى ويجتهد في فعل الأسباب، ولكنه يطغى عليه ذلك حتى يعتقد أنها هي المؤثرة، وينسى أن التغيير والتدبير هو من الله، فتجد أنه يرى أن فلانًا هو الذي يرزقه، وإذا قطع فلان رزقه انقطع ومات.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٢٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شعب الإيمان» (۲/ ۲۹۵).

ويرى أن فلانًا هو الذي سيشفيه! وهو الذي سيسعده! وهذا لا شك أنه خطأ؛ لأن فلانًا والخلق كلهم ما هم إلا أسبابٌ، فينبغي أن تعتمد على الله على، وأن تتوكل عليه في تيسير أمورك الدينية، وفي تيسير أمورك الدينية.

■ المسألة الثالثة: إذا تقرر كل هذا – أيها المبارك – فلا بد أن تعلم أن التوكل عبادة عظيمة يتقرب بها العبد لربه كل ، ويتجلى ذلك في أمور ، منها:

ان التوكل على الله بتفويضك إلى الله مع فعلك للأسباب علامة على الإيمان.

واستدل المؤلف بقوله ﷺ: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ والمائدة: ٢٣].

٢- أن تحقيق التوكل سبب لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقد ذكر النبي على في خبر السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» (١).

٣- أن من حقق التوكل؛ كفاه الله أمره وما أهمّه، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَبُهُ ۚ وَالطلاق: ٣]، يعنى: كافيه.

■ المسألة الرابعة: إذا عرفت أن التوكل عبادة لله، فاعلم أن من توكل على غير الله، فلا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: التوكل على الغير في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب الخاصة بالله، كالنصر والحفظ والرزق، فهذا شركٌ أكبر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٠٥)، ومسلم (٢٢٠) من حديث ابن عباس.



الثانية: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته، وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به، والاعتماد عليه، نسأل الله العافية <sup>(١)</sup>.

الثالثة: الوكالة الجائزة، وهي توكيل الإنسان أخاه في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، فهي جائزة، بقيد أن يعلق قلبه بالله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها، ولا يعتمد عليه بل يعتمد على المسبِّب الذي أوجد السبب والمسبب.



<sup>(</sup>١) انظر: «شرح ثلاثة الأصول» للعثيمين (ص٥٩).

(وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ، وَالرَّهْبَةِ، وَالْخُشُوعِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ لِنَا يُسُرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا يُسُرِعُونَ فِي الْمِياءَ ١٩٠).

# الله المؤلف هنا ثلاث عبادات، وتتكلم عن كل واحدة منهن: الرغبة:

🗖 **الرغبة**: هي إرادة الشيء بالحرص عليه.

قال المناوي: «الرّغبة: إرادة الشيء مع حرص عليه، فإذا قيل: رغب فيه وإليه: اقتضى صرف الرّغبة عنه وإليه: اقتضى صرف الرّغبة عنه والزّهد فيه»(١).

والمراد: أن الرغبة محبة الوصول إلى الأمر المحبوب.

والعبد يجب عليه أن يرغب إلى الله تعالى، ويطلب ما عنده بحرص، ولا يكون بطلبه غير راغب، وفرق بين من يدعو برغبة، ومن يدعو بدونها، فالأول طامع فيما عند الله، والآخر مستغن عما عند الله.

والله تعالى كريم، إذا رأى عبده أتاه راغبًا أعطاه فوق ما يريد، فعنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَا يُنْ أَن النبي عَلَيْ قَالَ: «عَجِبَ رَبُّنَا عَلْ مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ، مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحَيِّهِ إِلَى صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ رَبُّنَا: أَيَا مَلَائِكَتِي، انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوطَائِهِ، وَمِنْ بَيْنِ حَيِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُل غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى ، فَانْهَزَمُوا، فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِنَ

<sup>(</sup>١) انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (١٧٩).

الْفِرَارِ ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي ، وَغَبَةً فِيمَا عِنْدِي ، وَغَبَةً فِيمَا عِنْدِي ، وَخَبَةً فِيمَا عِنْدِي ، وَرَهْبَةً مِمَّا عِنْدِي ، وَرَهْبَةً مِمَّا عِنْدِي ، حَتَّى أَهَرِيقَ دَمُهُ » (۱).

واعلم أن الرغبة لها علاقة بالرجاء، فالذي يرجو الله تعالى هو راغب فيما عنده، إلا أن الرغبة أرفع، قال ابن القيم: «الرَّجَاءُ طَمَعٌ، وَالرَّغْبَةُ طَلَبٌ، فَهِيَ عَنده، إلا أن الرغبة أرفع، قال ابن القيم: «الرَّجَاءُ طَمَعٌ، وَالرَّغْبَةُ طَلَبٌ، فَهِيَ تَمَرَةُ الرَّجَاءِ»(٢).

□ خلاصة القول: أن الرغبة فيما عند الله عبادة وقربة، وبقدر ما ترغب فيما عنده، وتفتقر إليه سوف يعطيك، والدافع للرغبة علمك بغنى ربك، وقرب إجابته لمطلوبك.

### ومتى تصبك خصاصة فارج الغنى وإلى الّذي يعطى الرّغائب فارغب

وفي المقابل فكونك ترغب في غير الله، بمعنى: أن تتوجه للمخلوق بكليتك، فتعتمد عليه في تلبية مطلوبك، وتعتقد أنه قادرٌ على تلبية حوائجك من دون الله، فهذا شرك، لأنك أشركت مع الله غيره في هذه العبادة.

والدليل على كون الرغبة عبادة: قوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ﴾ الشح: ١٨.

### كالعبادة الثانية: الرهبة:

الرهبة: وهي ضد الرغبة، فهي: الصدق في الخوف، فالصادق في الخوف هو راهب، وهذا معنى قول الراغب الأصفهاني (٣): الرّهبة والرّهب: مخافة مع تحرّز واضطراب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٧/ ٦٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٦/ ٢٩٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٢٧٦)، وصححه الألباني في «المشكاة» (١/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المفردات في غريب القرآن» (٣٦٦).

والمراد: أن العبد ينبغي أن يكون راهبًا من ربه سبحانه، يحدوه لذلك علمه بقدرة الله، وشدة بطشه بمن تعدى أو امره، وأنه سبحانه كما أنه غفور رحيم، فكذلك هو شديد العقاب؛ ولذا أمر عباده برهبته وحده فقال: ﴿وَإِيّنَى فَأَرُهُبُونِ ﴾ [البقرة: ١٤].

وهاتان العبادتان -الرغبة، والرهبة- جمع الله بينهما في آية واحدة، فحينما ذكر الدعوات التي دعا بها الأنبياء فأجيبت دعواتهم، قال بعد ذلك ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴾ والأنبياء ١٩٠٠.

فالمؤمن الموحِّد هو الذي يرغب إلى ربه، ويرهب من ربه، فيجمع بين الخوف والرجاء، ويجمع بين الرهبة والرغبة، وهذه صفة الأنبياء.

فإن قال قائل: كيف لي أن أجمع بين الخوف والرجاء؟ وبين الرغبة إلى الله والرهبة منه؟!

لكنك ينبغي أن تُغَلِّب جانب الرغبة، وجانب الرجاء عند الطاعة؛ لكي تنشط لها، وتُؤمل في قبولها، وتُغلبها كذلك عند الموت؛ لحديث: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَلَىٰ (١).

وتُغَلِّبُ جانب الرهبة، وجانب الخوف إذا هممت بمعصية، فتتذكر ما عند الله من العقوبة، حتى ترهب من ربك سبحانه، فلا تقع في ذنب من الذنوب. وإذا عرفت أن الرغبة والرهبة عبادة فإنها لا تكون عبادة كاملة، إلا إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٧٧) من حديث جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ.



صحِبها تعظيم لله وتذلل وإجلال لله على، فحينها يتقرب العبد إلى ربه بخوفه منه ورهبته منه، ويتقرب العبد لربه برغبته فيما عنده.

وما أجمل أن يستصحب الداعي وهو يرفع يديه رغبته فيما عند ربه، ورهبته من ردّ دعواته بسبب تقصيره وعصيانه، فإن ذلك سبب لقبول دعائه، وهو بهذا يتعبد لربه.

# كالعبادة الثالثة: الخشوع: ﴿ وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾ والنياء ١٩٠:

□ والخشوع: قيل: هو قيام القلب بين يدي الرّب بالخضوع والذّل .

وقيل: هو الذل والتواضع لله سبحانه وتعالى، ولعل هذا أقرب، فإن الخشوع في القرآن ورد على معانٍ منها:

1 - الذل، كما في قوله: ﴿ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصَّوَاتُ لِلرَّحْمَانِ ﴾ [طن ١٠٨]، ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِدٍ خَشِعَةُ اللَّهُ وَالناشية: ٢] .

٢- التواضع، كما في قوله: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِعِينَ ﴾ [القرة: ١٥].

وهذا هدي المسلم، تجده مستكينًا لله على خاشعًا له على وهو يتقرب إلى الله بخشوعه، فالخشوع لله والتواضع له والتذلل له عبادة يتقرب بها العبد لربه.

وقد عرَّف الشيخ العثيمين كَلِّلَهُ الخشوع بأنه: «الذل والتطامن لعظمة الله، بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي»(١).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح الأصول الثلاثة» للعثيمين (ص٥٩).

قال الله: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [الموسود: ١٠١]. وقال أيضًا: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ۞ ﴾ وقال أيضًا: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ۞ ﴾ والبقرة: ٤٤].

و قال: ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۗ إِلَّا اللَّهِ الإساء: ١٠٩.

وكلها آيات تدل على أن المؤمن ينبغي أن يخشع لله رَبِّهِ، وأن يرى الله منه الذل والتواضع، وإذا رأى الله منك التذلل له وعدم التكبر رفعك، قال عَلَيْ: «الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ»(١).

قال ابن مسعود رَخِرُ الله عنه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظّمًا، وضعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظّمًا، وضعه الله يوم القيامة»(٢).

واعلم أن الخشوع الحقيقي ليس خشوع البدن، وإنما خشوع القلب، وليس الخشوع في الصلاة فحسب، بل في سائر الأوقات، ولربما رأيت رجلًا حسن الثياب، جميل الهيئة، لكنه في قلبه من الخشوع الشيء الكثير، والعكس بالعكس، قال علي بن أبي طالب والعشوع في القلب أن تلين كنفك للرّجل المسلم، وألا تلتفت في الصّلاة»(٣).

وقال ابن القيم ذاكرًا بعض صور الخشوع: «الخشوع هو الاستسلام للحكمين: الدّينيّ الشرعيّ، بعدم معارضته برأي أو شهوة، والقدريّ بعدم تلقّيه بالتّسخّط والكراهية والاعتراض.

والاتّضاع لنظر الحقّ، وهو اتّضاع القلب والجوارح، وانكسارها لنظر الرّبّ إليها، واطّلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح وخوف العبد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٢٠) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الزهد» للإمام وكيع بن الجراح (٢/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (٢/ ٥٩٩).



الحاصل من هذا يوجب له خشوع القلب لا محالة، وكلّما كان أشدّ استحضارًا له كان أشدّ خشوعًا، وإنّما يفارق الخشوع القلب إذا غفل عن اطّلاع الله عليه ونظره إليه»(١).

### 🗖 وممّا يورث الخشوع:

1 - النظر في آفات نفسك، وعملك: وهذا المعنى يجعل القلب خاشعًا لا محالة، لمطالعة المرء عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما: من الكبر، والعُجْب، والرّياء، وضعف الصّدق، وقلّة اليقين، وتشتّت النّية وعدم إيقاع العمل على وجه يرضاه الله تعالى وغير ذلك من عيوب النّفس.

Y- رؤية كلّ ذي فضل عليك: وهو أن تراعي حقوق النّاس فتؤدّيها، ولا ترى أنّ ما فعلوه فيك من حقوقك عليهم، فلا تعارضهم عليها؛ فإنّ هذا من رعونات النّفس وحماقاتها، ولا تطالبهم بحقوق نفسك، وتعترف بفضل ذي الفضل منهم وتنسى فضل نفسك (٢).

أما من ذل وخشع لغير الله على الله الله الله المحلوق يستحق التعظيم والذل والتواضع له، فإنه قد وقع بالشرك.



<sup>(</sup>۱) انظر: «مدارج السالكين» (۱/ ٥١٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (١/ ٥٦٠، ٥٦١) بتصرف.

(وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمُ وَٱخْشُونِ ﴾ [المائدة: ٣]).

الكلام عنها في ثلاث خرى، وهي عبادة الخشية، والكلام عنها في ثلاث مسائل:

### ■ المسألة الأولى: تعريف الخشية:

الخشية قريبة من الخوف، ولكنها أخص منه، فهي: خوف يشوبه تعظيم، فهي مبنية على العلم بعظمة من يخشاه وكمال قدرته.

وتختلف عن الخوف من جهة: أن الخشية لا تكون إلا من العالِم، وتكون مبنية على العلم بعظمة من يخشاه، قال الله: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ وَأَنَّهَ عِلَى الله على العلم بعظمة من يخشاه، قال الله: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ وَأَنَّهُ وَالله على العلم بعظمة من يخشاه، قال الله: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الله على العلم العلم

أما الخوف فقد لا يكون مقرونًا بالعلم بقدرة من يخافه، فقد يخاف من شخص لا يدري هل هو قادر عليه أم لا.

قال الفيروز آباديّ: «الخشية أخصّ من الخوف، فإنّ الخشية للعلماء بالله تعالى، فهي خوف مقرون بمعرفة، قال النّبيّ عنه: «إنّي أتقاكم لله وأشدّكم له خشية»، فالخوف لعامّة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبّين، والوجل للمقرّبين، وعلى قدر العلم والمعرفة تكون الخشية»(۱). قال مسروق: «كفى بالمرء علمًا أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلًا أن يعجب عمله»(۲).

<sup>(</sup>۱) انظر: «بصائر ذوى التمييز» للفيروز آبادي (۲/ ٥٤٦ - ٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدر المنثور»للسيوطي (٧/ ٢٠).



■ المسألة الثانية: إذا عرفت أن الخشية من الله سبحانه عبادة، فينبغي للمسلم أن يتقرب بها لله.

# □ وقد وردت في القرآن آياتٌ كثيرة تحث على خشية الله تعالى:

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ ﴾ والرعد: ٢١].

وقال: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيّآءَ وَذِكْرًا لِللَّمُنَّقِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ والأساء: ١٤، ١٤١.

و قال : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَواْ يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ ﴾ [لفعاد: ٣٣].

واعلم أن الله قد رتب على خشيته الثواب العظيم، قال تعالى: ﴿إِنَّ النَّذِينَ اللهُ قَدْ رَتِّ عَلَى خشيته الثواب العظيم، قال تعالى: ﴿إِنَّ النَّذِينَ اللهُ مِّ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ اللهُ وَالَّذِينَ اللهُ وَالَّذِينَ اللهُ وَالَّذِينَ اللهُ وَاللَّذِينَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وقال: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى الزَّكُوٰةَ وَلَا يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ وَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ وَكُنْ اللَّهُ وَلَهُ عَسَى أُولَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾

وقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ إِلَىٰ اللهُ اللهُ وَقَال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ اللهُ مَا اللهُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَعْلِمُ ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا ٱللَّهُ أَرْضَى ٱللَّهُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَعْلِمُ ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَضَى ٱللَّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ ﴾ [السنة ١٨].

 وقال أيضًا: ﴿ أَنَحْشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَحْشَوْهُ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ ﴾ العوبة: ١٦]. فدل على أن تحقيق الإيمان يكون بأن تحقق الخشية لله.

ولذلك فإن الذي يخشى الناس، ويخشى من المخلوق، ومن أعداء الدين خشية يترتب عليها تعظيمهم، وترك الدين لأجلهم؛ لأنه يعلم بأنهم قادرون على أذيته وإلحاق الضرر به، فهذا شرك، وإنما الخشية لا تكون إلا من الله سبحانه.

واعلم أن الخشية لله تتحقق من المعرفة بالله، قال ابن القيم: «كلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وخشيته إياه، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا ﴾ [فاط: ٢٨]؛ أي: العلماء به.

وقال النبي على: «أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية» إلى أن قال: ومن عرف الله صفا له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله واستوحش من الناس وأورثته المعرفة الحياء من الله والتعظيم له والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليه والإنابة إليه والرضا به والتسليم لأمره»(١).

وقال ابن كثير: "إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر"(٢).

ويقال في أقسام الخشية ما يقال في أقسام الخوف.

<sup>(</sup>١) انظر: «روضة المحبين» (ص٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٣/ ٥٦١).



# (وَدَلِيلُ الإِنَابَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ ﴾ الامرن ١٥٠).

## 🗐 ذكر المؤلف عبادة أخرى، وهي الإنابة، والكلام عليها في مسألتين:

### ■ المسألة الأولى: تعريف الإنابة:

الإنابة لغة: هي الرجوع، فإذا أناب الإنسان فإنه رجع.

وشرعًا: الرجوع إلى الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي.

قال ابن القيّم: «الإنابة: الإسراع إلى مرضاة الله مع الرّجوع إليه في كلّ وقت، وإخلاص العمل له»(١).

و الإنابة عبادة و قربة يتقرب بها العبد لربه سبحانه، فيكون رجَّاعًا إلى الله، منيًا إليه، مسلّمًا له و مستسلمًا لأحكامه و أقداره، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ [الرم: ١٠].

### ■ المسألة الثانية: ذكر ابن القيم أن الإنابة نوعان:

1 - إنابة لربوبية الله: وهي إنابة المخلوقات كلها، ويشترك فيها المؤمن والكافر، والبّر والفاجر، قال الله: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ والكافر، والبّر والفاجر، قال الله: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ والربوبة فترى حتى الكفار -كما ذكر الله عنهم - إذا دعوا الله دعوه بإنابة وإخلاص ورجوع، فهذا يعمّ كل داع أصابه ضرُّ كما هو الواقع، ولكن الإنابة لربوبية الله لا تكفي، بل لابد أن ينبني على ذلك أمرٌ آخر، وهو:

٢ - الإنابة لألوهية الله: فتكون منيبًا لله إنابةً مبنيةً على محبتك لله، وخضوعك له، والإقبال عليه، والإعراض عمن سواه سبحانه، فهذه هي الإنابة التي هي العبادة، والتي يتقرب بها العبد لربه»(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «مدارج السالكين» (۱/ ٤٦٧). (۲) انظر: «مدارج السالكين» (۱/ ٤٣٣) بتصرف.

(وَدَلِيلُ الاَسْتِعَانَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وَلِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ والنحة: ١٥، وَفِي الْحَدِيثِ: «... وإذًا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ»).

الكلام عليها في خمس خاص الكلام عليها في خمس فائل: مسائل:

■ المسألة الأولى: تعريف الاستعانة:

الاستعانة - لغة: طلب العون.

وشرعًا: طلب العون من الله، والأصل أنها لا تكون إلا بالله، ولكنها تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه من الأمور كما سيأتي.

قال ابن القيّم: «الاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله، والاعتماد عليه، فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس، ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به، لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه – مع عدم ثقته به – لحاجته إليه، ولعدم من يقوم مقامه، فيحتاج إلى اعتماده عليه، مع أنه غير واثق به»(۱). والمراد أن المستعين بأحدٍ يجتمع في قلبه تجاه من استعان به هذان الأمران: ثقته به، واعتماده عليه.

■ المسألة الثانية: الاستعانة بالله عبادةٌ عظيمةٌ من أشرف العبادات التي يتقرب بها العبد لربه، ويكسب بها الثواب من رب الأرباب؛ وذلك لأن الإنسان بالاستعانة يتخلص من الأسباب، وينخلع من التعلق بالخلق، ويعلق القلب بالله المعين، وقد قال تعالى على لسان موسى على : ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ الشّهِ وَاصْبِرُوٓا اللهُ وَاصْبِرُوٓا اللهُ الْمَعِينُ وَاصْبِرُوٓا اللهُ الْمَعِينُ وَاصْبِرُوٓا اللهُ الْمَعِينُ وَاصْبِرُوٓا اللهُ الْمَعِينَ وَاصْبِرُوٓا اللهُ الْمَعِينَ وَاصْبِرُوٓا اللهُ الْمَعِينُ وَاصْبِرُوا اللهُ الْمَعِينَ وَاصْبِرُوا اللهُ اللهُ يُورِثُها مَن يَشَانَهُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَقِبَةُ اللهُ اللهِ اللهُ والسّبِ واللهُ اللهِ يُورِثُها مَن يَشَانَهُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَقِبَةُ اللهُ والسّبِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «مدارج السالكين» (۱/ ۸۲، ۸۷).



لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ الأعرف: ١٢٨] فبالاستعانة بالله ينتصر المسلمون، ويورثهم الله الأرض، ويجعل لهم العاقبة.

وقد أمرنا الله بالاستعانة به سبحانه في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فِي قَلْ يَوْمُ مِرَاتُ كَثَيْرَةً، فَمَا أَثْرُهَا فِي قَلْوِبنا، ومَا قَدْر تحقيقنا لها؟

قال أهل العلم: قدّم الضمير المنفصل (إياك) على الفعل (نستعين)؛ لحكمة، وهي أن هذه الصيغة في اللغة تفيد الحصر -أي: لا نستعين إلا بك يا ربنا -.

وقال ابن القيم عَلَيْهُ: «ولهذا قال مَنْ قال مِنَ السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَعَيْنَ فِي فَوْلِهِ : ﴿ إِيَّاكَ مَا الله عَلَيْهُ إِلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

وقد ألَّف ابن القيم كتابًا نافعًا أسماه «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ذكر فيه منازل السائرين إلى الله، لا يستغني عنه طالب العلم.

المسألة الثالثة: أورد المؤلف في الباب حديث: «إذا استعنت فاستعن بالله» وهو جملة من حديث ابن عباس قال فيه: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عن الله عن الله عن عن حنش وغيره (٢) من طريق الليث بن سعد، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس، وإسناده حسن، رجاله ثقات، عدا قيس، وهو صدوق، وقال الترمذي عن الحديث: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) انظر: «أمراض القلوب وشفاؤها» لابن القيم (ص٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/٠/٤)، والترمذي (٢٥١٦)، والطبراني في «الكبير» (١١٣/١١).

### ■ المسألة الرابعة: الاستعانة بغير الله لها حالتان:

الأولى: الاستعانة الجائزة: وهي أن يستعين به في أمرٍ يقدر عليه، كأن تستعين بحي حاضر في أمرٍ يقدر عليه، كرفع المتاع، ومساعدة محتاج ونحوه، فهذا جائز، فعن أبي هريرة عليه أن النبي عليه قال: «وَاللّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»(١).

ثم إن كانت هذه الاستعانة على برِّ وخير فهي جائزة، والمُعين مثاب على إحسانه، قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [الماللة: ١٦]، وإن كانت على إثم فهي حرام، قال تعالى: ﴿ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [الماللة: ١٦].

### □ الثانية: الاستعانة الممنوعة، وتحتها صورتان:

1 - الاستعانة بالحي في أمر لا يقدر عليه إلا الله: كأن يستعين بمخلوق حيًّ على الرزق، أو على تفريج الكرب، ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، وهو شرك بالله تعالى، لأن هذه الأشياء لا يقدر عليها إلا الله، فطلبها من غيره سبحانه إشراك به، وهو ما استعان بهم إلا لاعتقاده أن لهم تصرفًا في الكون.

٢- الاستعانة بالأموات: فهذه استعانة محرمة لا تجوز، وهي شرك أكبر،
 لأنها استعانة بمن لا يقدر على دفع ولا نفع، وطلب العونِ منهم ما وقع إلا
 لأنه اعتقد أن لهم تدبيرًا وتصريفًا في الكون، وهذا الأمر مما اختص به الله.

إنما الاستعانة المطلوبة من المؤمن أن يتعبد لله بها هي الاستعانة التي تتضمن ذلًا وخضوعًا واعتمادًا على الله سبحانه.

### ■ المسألة الخامسة: الاستعانة بالله تكون في أمرين:

-1 الأمور الدينية . -1

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).



□ فأما الأمور الدنيوية: فتستعين بالله عليها أن ييسر لك أمرك، ويوسِّع لك رزقك، وييسر لك أمور دنياك، ولا يمنع مع هذا أن يطلب الأسباب، ولكن أن يكون قلبه متعلقًا بالله تعالى وحده.

علام سؤال الناس والرزق واسع وأنت صحيح لم تخنك الأصابع وللعيش أوكار وفي الأرض مذهب عريض وباب الرزق في الأرض واسع فكن طالبًا للرزق من رازق الغنى وخلِّ سؤال الناس فالله صانع

فلماذا يحتاج الإنسان للناس، ويعلق قلبه بهم، وهم فقراء، والغني قد فتح بابه، ويفرح بإنزال الحوائج به سبحانه.

وأشرف من ذلك أن تستعين بالله في أمور دينك، بأن تسأله أن يعينك على فعل الواجبات، وترك المحرمات، والحرص على المستحبات، فالعبد ضعيف بنفسه، قد يغلبه الشيطان، ويوقعه في المعاصي، أو يصده الطاعات، وهنا يأتي أثر الاستعانة بالله، حين تتوجه له بكليتك، وتقصده بمسألتك، أن يعينك على فعل الطاعة، وترك المعصية.

وهذه الاستعانة بالله في الأمور الدينية أشرف وأعظم، مع أن أغلب الناس غفلوا عنها.

□ وجماع القول: أن الاستعانة عبادة من العبادات التي نحتاجها في كل لحظة، فالعبد ضعيف إلا إن قوّاه الله، ومقصر إلا إن أعانه الله، فاستعن بالله في أمورك الدينية والدنيوية، وحقق الاستعانة بالله، الاستعانة التي تتضمن كمال الذّل، وكمال التوكل، وكمال التفويض له.



(وَدَلِيلُ الاسْتِعَاذَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ الفلق: ١١. وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ الفلق: ١١).

المؤلف هنا عبادة الاستعاذة، والكلام عن الاستعاذة في ثلاث الله في الله في ثلاث مسائل:

### ■ المسألة الأولى: تعريف الاستعاذة:

الاستعادة: مصدر: استعاد، فهي تدل على الالتجاء إلى شيء، قال القرطبي: «الاستعادة في كلام العرب: الاستجارة، والتحيز إلى الشيء على معنى الامتناع به من المكروه، يقال: عُذت بفلان، واستعذت به، بمعنى: التجأت إليه»(۱).

وهي في الشرع: اللجوء إلى الله و الاعتصام به من شر كل ذي شر أيًّا كان.

■ المسألة الثانية: الاستعاذة مَنْ تأملها وجد أنها تتضمن مُستعاذًا به، ومُستعاذًا منه، وصيغة.

أما الصيغة: فقد تكون بلفظ: أعوذ، أو ألتجأ، أو أعتصم، ونحو ذلك.

وأما المُستعاذ به: فيسمى المَعَاذ أو المستعاذ، وهو الله عَمَاله ، ولا يجوز أن يستعاذ بأحد غيره في أمر لا يقدر عليه إلا هو.

ويدخل في الاستعادة بالله أن تستعيذ باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته فتقول مثلًا: «أعوذ بعزة الله» أو أعوذ بكلمات الله».

فهذه صفات من صفات الله يجوز الاستعادة بها؛ سواء باسمه بلفظ

<sup>(</sup>١) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٨٩).



الجلالة (الله)، أو اسم من أسمائه الحسنى، أو صفة من صفاته سبحانه، فكل ذلك جائز.

وأما المستعاد منه: فهو كل ما فيه شر؛ سواء كان إنسيًّا أو جنيًّا، أو كان مكلفًا أو غير مكلف، ويدخل في ذلك الهوام والسباع والعقارب والحيات، ويدخل في ذلك الاستعادة بالله من الشيطان.

ومن تأمل المعوذتين - «سورتي الناس والفلق» - وجد أنهما تضمنتا الاستعاذة من جميع الشرور.

فأما سورة الناس: فتضمنت الاستعاذة من الشرّ الذي هو سبب ظلم العبد لنفسه، وهي الوسوسة التي تنجم عن الشيطان، وهذا شرٌّ، فيستعيذ الإنسان منه.

■ المسألة الثالثة: الاستعاذة عبادة لله يتقرب بها العبد لربه، وقد أمر الله عباده أن يستعيذوا به في أحوال عديدة، ولا سيما عند نزغ الشيطان، وعند تلاوة القرآن.

قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الشَّيطُنِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ الْعَراف: ٢٠٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱٤٦٣)، والطبراني في «الكبير» (۱۷/ ٣٤٥)، والبيهقي في «الكبرى» (۲/ ۲۵۵).

وقال: ﴿ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّكُم هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [عافر: ٥٦]. وقال: ﴿ وَقُلْ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ ال [المؤمنون: ۹۷، ۹۸] .

فإن صرف الاستعاذة لغير الله فثمت تفصيل أذكره في الاستغاثة لتقارب الأمر بين المصطلحين.





### قوله

# (وَدَلِيلُ الاَسْتِغَاثَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴿ وَلَالِنَالَ: ١٩).

الكلام عنها في ثلاث وهي نوع من العبادات، والكلام عنها في ثلاث مسائل:

## ■ المسألة الأولى: تعريفها:

الاستغاثة: مصدر: استغاث، وهي مأخوذة من الغوث والنصرة عند وقوع المكروه؛ ولذلك يقال: الغيث يطلق على المطر؛ لأنه فيه إغاثةً للناس عند الشدة.

أما في الشرع: فقد قال ابن تيمية: «الاسْتِغَاثَةُ طَلَبُ الْغَوْثِ، وَهُوَ إِزَالَةُ الشِّدَّةِ، كَالِاسْتِنْصَارِ طَلَبُ النَّصْرِ»(١).

## ■ المسألة الثانية: ثمة استغاثة وثمة استعادة، فما الفرق بينهما؟

الفرق: أن الاستعادة هي أن تطلب من الله أن يعصمك ويحميك، وأن يمنعك ويحفظك.

أما الاستغاثة: فأنت تطلب منه أن يزيل ما فيك من شدة.

فالاستعاذة تكون قبل وقوع المكروه، أما الاستغاثة: تكون بعد وقوع المكروه.

فالغريق مثلًا: يستغيث ولا يستعيذ؛ لأنه وقع عليه المكروه، والذي يريد أن يدخل في مكان مَخُوفٍ يستعيذ؛ لأنه يريد أن يُحفظ قبل أن يقع عليه فيه المكروه، هكذا قال أهل العلم في الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوي» (۱/ ۱۰۳).

■ المسألة الثالثة: الاستغاثة بالله عبادة يتقرب بها العبد لربه، وسواء كانت الاستغاثة به سبحانه باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته، كرحمته، فكله جائز، وهي نوع دعاء، يؤجر عليها كما يؤجر الداعي لله، قال الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمٌ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمٌ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ والأنفال: ٩].

## وأما الاستغاثة، أو الاستعاذة بغير الله فلها حالتان:

الأولى: تكون جائزة: إذا كانت لحي قادر، كاستغاثة غريق أو واقع في حفرة، برجل لينقذه ويسعفه، فهذا كله جائز؛ لأنه موجَّه لحي في أمر يقدر عليه الحي.

و كذا صح خبر الذي استعاذ بالنبي على وهو حي، وهو ما ورد أن أبا مسعود تعلى قال: كنت أضرب غلامًا لي فقال: أعوذ برسول الله، وهو يرى النبي على فوقفت، فقال رسول الله: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام»(١)، فهو استعاذ بالنبي على وهو موجود.

الثانية: تكون غير جائزة: إذا كانت بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله.

مثال ذلك: يقول: يا فلان، يا ولي فلان أعذني من الأعداء، وأعذني من المرض، وأغثني من المصيبة التي وقعت بي، ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، وهو شرك بالله؛ سواء كانت الاستعاذة أو الاستغاثة بميتٍ مقبور، أو حيٍّ غائب.

ومثال ذلك: ما قاله أحد الكتّاب، حيث قال: ركبنا في السفينة، فمالت بنا وكدنا نغرق، فبدأ بعض أصحاب السفينة يقولون: يا ولى فلان أنقذنا من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٥٩).



الغرق! فقلت لهم: في مثل هذه الحالة والشدة تستغيثون بغير الله!! فهذه استغاثة بغير الله.

وسواء كان المستغاث به ميتًا، أو حيًّا بعيدًا لا يسمعك ولا يمكن أن يصله كلامك، أو حيًّا في أمرٍ لا يقدر عليه إلا الله، فكل هذا شرك، وذلك لأنه صرف الاستغاثة والاستعاذة لغير الله.

قال بعضهم: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق! وقال غيره: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة السجين بالسجين.

وما أحسن هذا التعبير!! فالسجين لا تنفعه استغاثته بسجين مثله، إذ لو نفع لنفع نفسه.

قال ابن تيمية: «قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُصَنِّفُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى: يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْلَمَ أَنْ لَا غِيَاثَ وَلَا مُغِيثَ عَلَى الْإِطْلَاقِ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ كُلَّ غَوْثٍ فَمِنْ عِنْدِهِ» (١٠).

■ خلاصة الكلام: أن تعلم أن الاستغاثة والاستعاذة بالله عبادة، فأنت تتعبد بها لله وتؤجر عليها، وحين تصرفها لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقعت في الشرك، حيث صرفت العبادة لغير الله تعالى.



<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوي» (۱/ ۱۱۰).

(وَدَلِيلُ الذَّبْحِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَمُعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ مَنْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهِ مَنْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ»).

## 🗐 أشار المصنف هنا إلى عبادة الذبح، والكلام عليه في مسألتين:

## ■ المسألة الأولى: تعريف الذبح:

الذبح: هو إزهاق الروح على وجه مخصوص، ويراد به هنا: ذبح بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم.

والذبح لله تعالى تقربًا إليه عبادة يؤجر المسلم عليها، حينما يهريق هذا الدم لله.

ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُسُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَامِينَ اللهِ لَكُولُكُ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللهِ الْعَامِ:١٦٣،١٦٢، فدل على أَنها عبادة لله.

وقال: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرْ ﴿ ﴾ [الكوثر: ١٦، أي: لتكن صلاتك ونحرك له، لا لأحد سواه.

## 🗖 والذبح المشروع يدخل فيه صورتان:

الأولى: أن يذبح تقربًا إلى الله معظمًا له، فهو مأجور على هذا كما سبق، ويدخل في ذلك: الهدي، والأضحية، والذبح بقصد الصدقة ونحوه.

الثانية: أن يذبح للأكل، لكنه يذكر اسم الله عليها، فصنيعه مباحٌ من حيث الأصل، لكنه مأجورٌ على تسميته على الذبيحة، وكذا على إطعامه نفسه وأهل بيته، أو أضيافه، فتلك صدقةٌ يؤجر عليها.

■ المسألة الثانية: مَن ذبح وقصد بذبحه تعظيم أحدٍ غير الله، كوليً صالح ميت أو جنِّ أو غيره، فإن هذا شرك؛ لأن الذبح عبادة، ومن صرف العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك.

واستدل المصنف على ذلك بحديث على رَخِطْنَكُ في الصحيح و فيه: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ»(١).

واللعن إذا وقع على فعل؛ فإنه يدل على تحريم ذلك الفعل الذي لُعن صاحبه.

## 🗖 واعلم أن الذبح المنهي عنه له أربع صور:

1 - أن يذبح لغير الله قصدًا ولفظًا، فيقصد بذبيحته غير الله، مِن جنِّ، أو صنم، أو ولي ميت، ويسمي بغير الله، فيقول: باسم الولي فلان، أو باسم الملك فلان، فهذا لا يجوز وهو شرك أكبر.

٢ - الذبح لله بقصده ونيته، لكنه عندما ذبح ذكر عليه اسم غير الله.

مثال ذلك: أتى بذبيحة يوم العيد فذبحها ونوى بها أنها لله، لكنه قال: باسم الولي فلان، أو باسم الملك فلان، أو باسم الجني فلان، وهذا شرك لأنه صرف العبادة لغير الله.

٣- أن يقصد بذبيحته غير الله، ويذكر اسم الله عليها.

مثلًا: يأتي بذبيحة ويقول: باسم الله عند الذبح، ولكن مقصده أنها تعظيم لذلك الولي الميت أو لذلك الجني، فهذا لا يجوز؛ لأنه صرف العبادة لغير الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٧٨).

٤- أن يذبح ولا يذكر اسم الله عليها، أي بدون تسمية، ويقصد بذلك التقرب لغير الله، فهذا شرك بالله.

مثال على ذلك: ما يقع من بعض ضعاف النفوس حينما يطلب الساحر من أحدهم مثلًا ذبح ديكٍ أو شاةٍ ولا يذكر اسم الله عليه، فيفعل ذلك، فيكون قد وقع في الشرك وهو في الحقيقة يتقرب بذلك إلى الجن.

■ جماع القول: أنه يجب عليك إذا أردت أن تذبح، أن تعظم الله و لا تعظم أحدًا غيره، فإذا ذبحت فاذكر اسم الله عليه، ولا تَنْو بذلك شيئًا غير وجه الله.



# (وَدَلِيلُ النَّذْرِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ وَ الإنسان: ٧]).

هذه آخر عبادة ذكرها المؤلف هنا مقررًا أنها يجب أَهُ تكوهُ لله، وهي عبادة النذر، والكلام عليها في مسألتين:

## ■ المسألة الأولى: تعريف النذر:

النذر: هو أن يُلزِمَ المكلفُ نفسه شيئًا لم يجب عليه بأصل الشرع.

مثال ذلك: لله عليّ نذر أن أصوم شهرًا، فهذا الصيام ليس واجبًا عليه في أصل الشرع. والأصلُ في النذر أنه عبادة، فلا يجوز أن تصرفها لغير الله، فمن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك، وذلك لأنه ما نذر لغير الله إلا لمّا وقع في قلبه التعظيم للمنذور له، أو أنه اعتقد أن له تصرفًا في الكون فهو إذا نذر له ينفعه حينها.

مثال النذر المشروع: لله عليّ نذر أن أقرأ القرآن، أو أن أصوم شهرًا، أو أن أحج، أحج، سواء علقه بشيء كقول: إن شفى الله مريضي فلله عليّ نذرٌ أن أحج، أو لم يعلقه بشيء إنما أطلقه، وقال: لله عليّ نذر كذا.

وأما ما ورد في حديث ابن عمر أن النبي على نهى عن النذر، وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرِ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»(١).

وحديث أبي هريرة صَحَّى مرفوعًا: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شيئًا لَمْ يَكُنِ اللهُ قَدَّرَهُ لَهُ ، وَلَكِنِ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ ، فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه «البخاري» (٦٦٠٨)، و «مسلم» (١٦٣٩) . (٢) أخرجه مسلم (١٦٤٠).

## 🗖 فقد أجاب العلماء عن ذلك بأحد جوابين:

1- أن النذر المنهي عنه هو المعلق بشيء، كقوله: إن رزقني الله كذا فله علي نذر، وهذا يوهم المشارطة، فكأنه يظن أن الله لن يعطيه إلا إذا نذر له، وهذا فيه سوء أدب مع الله، فأما إن كان نذرًا مطلقًا غير معلق بوقوع شيء فهو جائز.

Y- أن النذر مطلقًا منهي عنه، ولكن إذا نذر الإنسان نذر عبادة فلا يجوز أن يجعل ذلك إلا لله، وهذا الجواب أقرب، وقال به من يرى النهي عن النذر ثم منهم من كرهه، وهو مذهب الحنابلة، ومنهم من عدّه محرمًا، وهو اختيار ابن تيمية.

■ المسألة الثانية: إذا تقرر هذا فاعلم أن النذر لغير الله لا يجوز، وهو من الإشراك به سبحانه؛ لأنه قصد بعبادته غير وجه الله.

مثال النذر الممنوع: أن يقول: عليّ نذر أن أذبح عند قبر فلان ذبيحة، أو: إن شُفى مريضي عليّ نذر أن أذبح ذبيحة عند عتبات قبر الرجل الصالح فلان، ونحو ذلك. فهذا نذرٌ لا يجوز، وصاحبه وقع فى الشرك بالله سبحانه.

وبهذا يكون المؤلف قد أنهى الكلام عن الأصل الأول، وهو آكد الأصول، وهو معرفة العبد ربه سبحانه، ومعرفته تكون بإفراده بالألوهية؛ بأن يوحَّد في العبادة ولا يشرك به أحد، في العبادات القلبية، أو القولية، أو العملية، ومعرفته بالربوبية، ومعرفته بأسمائه وصفاته.



(الأَصْلُ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلامِ بِالأَدِلَّةِ: وَهُوَ: الاسْتِسْلامُ للهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالانْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشركِ وَأَهْلِهِ).

■ شرع في ذكر الأصل الثاني الذي يُسأل عنه العبد في قبره، وهو معرفة دين الإسلام. ولا شك أن مما يجب على الإنسان أن يعرف: ما هو دينه، حتى يعبد الله على بصيرة، وديننا هو الإسلام.

## الإسلام له إطلاقاهُ: 🗐

١- إطلاق عامٌّ.

٢ - وإطلاق خاصٌّ.

■ فأما الإطلاق العامُّ للإسلام فهو: الاستسلام لله بالتوحيد، قال ابن القيم مبينًا المراد بالإسلام: «والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به»(١).

## ويتحقق هذا بأمور ثلاثة:

1 - تمام الاستسلام لله بالتوحيد: وذلك يكون في الباطن والظاهر، أي: بالقلب والجوارح، بأن يوحد الله في كل عباداته، ولا يقع في شيء من الشرك.

٢- الانقياد لله بالطاعة: فتطيعه في فعل الأوامر وترك النواهي.

7- البراءة من الشرك وأهله: فمقتضى الإسلام أن تتبرأ من الشرك، ومن أهل الشرك، فهما أمران لا بد منهما: أن تتبرأ من الشرك، فهما أمران لا بد منهما: أن تتبرأ من الشرك، فتبغضهم، وتعاديهم من قلبك، ولا يكون في قلبك مودة لهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «طريق الهجرتين» (ص٤١١).

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وأنت يا مَن منّ اللهُ عليه بالإسلام، وعرف أنه ما من إله إلا الله، لا تظن أنك إذا قلت: هذا هو الحق، وأنا تارك ما سواه، لكن لا أتعرض للمشركين، ولا أقول فيهم شيئًا، لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام، بل لا بد من بغضهم، وبغض من يحبهم، ومسبتهم، ومعاداتهم، كما قال أبوك إبراهيم، والذين معه: ﴿إِنَّا بُرَءَ وَأُم مِنكُمُ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرُنَا بِكُرُ وَبِدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوَةُ وَالْبَغَضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللّهِ وَمُحَدَهُ وَالمَنعَة آبَةً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وقال تعالى: ﴿فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُوَةِ اللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُوَةِ الْمُؤْتَقَى الآية البقرة آية: ٢٠٦].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّعُوتَ ﴾ والنعل آية: ٢٦]

ولو قال رجل: أنا أتبَّعُ النبي عَلَيْ وهو على الحق، لكن لا أتعرض لِلّات والعزى، ولا أتعرض لأبي جهل وأمثاله، ما عليَّ منهم؟ لم يصح إسلامه»(١).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «فلا يتم لأهل التوحيد توحيدهم، إلا باعتزال أهل الشرك، وعداوتهم وتكفيرهم؛ فهم معتزلة بهذا الاعتبار؛ لأنهم اعتزلوا أهل الشرك، كما اعتزلهم الخليل إبراهيم المناهم الشرك.

وقد أنزل الله في القرآن سورة سماها بعض العلماء سورة البراءة من الشرك، وهي سورة الكافرون، حيث يعلن فيها المسلم المفاصلة بينه وبين المشركين، حين يقول: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ۞ لَا أَعَبُدُ مَا تَعَبُدُونَ ۞ وَلاَ

<sup>(</sup>١) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (١١/ ٤٣٤).

أَنتُمْ عَكِيدُونَ مَآ أَعَبُدُ ﴿ وَلاَ أَناْ عَابِدُ مَّا عَبَدَتُمْ ﴿ وَلاَ أَنتُمْ عَكِيدُونَ مَآ أَعَبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِي أَنتُم عَكِيدُونَ مَآ أَعَبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِي دِينِ ۞ ﴿ [سورة الكافرون: ١- ٦].

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «أصل الإسلام وقاعدته أمران: **الأول**: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه.

الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتلفظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله»(١).

إذا تقرر هذا فاعلم أن الإسلام بهذا المعنى يدخل ضمنه كلُّ شرائع الأمم السابقة وشرائع الأنبياء السابقين؛ لأنها استسلام لله، قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُل

وبهذا المعنى فيصح أن يسمى من اتبع موسى الله أثناء دعوته من اليهود مسلمًا، وأما بعد بعثة محمد على فلا إسلام إلا باتباع دعوته.

■ وأما الإسلام بالمعنى الخاص: فالمراد به اتباع دين محمد ﷺ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» للشيخ سليمان ابن سحمان (ص٧١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التدمرية» (ص۱۷۲).

### قوله

-ر-(وَهُوَ ثَلاثُ مَرَاتِبَ: الإِسْلامُ، وَالإِيمَانُ، وَالإِحْسَانُ. وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانُ).

## 🗐 ذكر المصنف أن الدين له ثلاث مراتب:

- ١ الإسلام.
  - ٧- الإيمان.
- ٣- الإحسان.
- وأن كل مرتبة من هذه المراتب لها أركان، ومعرفة هذه المراتب وأركانها، لا بد منها لكل مسلم، حتى يقوم بها على مراد الله، ويحقق أعلى المراتب.





## 🗐 وابتدأ المؤلف بأول المراتب وهي الإسلام فقال:

--(المرتبة الأولى: الإسلام: فَأَرْكَانُ الإِسْلامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّه المُرتبة الأولى: الإسلام: فَأَرْكَانُ الإِسْلامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَامِ اللهِ الْحَرَامِ).

## أركاهُ الإسلام بالإجماع خمسة:

🗖 وقد تواترت الأحاديث بذكر هذه الأركان التي لا يقوم الإسلام إلا بها، و من ذلك: حديث ابن عمر مرفوعًا: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْس: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَام الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالحَجِّ ، وَصَوْم رَمَضَانَ»(١) وغيره من الأحاديث.

🗖 وهذه الخمسة لا يقوم الإسلام إلا عليها، فإذا أخلّ بواحد منها جحدًا لوجوبه كفر، وإن أخلّ به مع الإقرار بوجوبه، فالأمر يختلف بحسب الركن المتروك، كما يأتي ذكره عند ذكر هذه الأركان، لكن بالنسبة للشهادتين إن أخلّ بهما فهو لم يدخل في الإسلام أصلًا ، إذ لا يدخل في الإسلام إلا بهما .

### \* \* \*

أخرجه البخاري (٨)، و مسلم (١٦).

الله، وأنْ محمدًا رسول الله، والكلام على هذه الجملة في مسائل:

■ المسألة الأولى: من أوجب الواجبات على المسلم تعلَّم معنى: «لا إله إلا إلا الله»، إذ هي الكلمة التي بها يدخل في الإسلام، قال ابن القيم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسموات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أُسِّسَت الملة، ونُصِبت القبلة، ولأجلها جُرِّدت سيوف الجهاد، وبها أمر الله سبحانه جميع العباد؛ فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومفتاح عبوديته التي دعا الأمم على ألسن رسله إليها، وهي



كلمة الإسلام؛ ومفتاح دار السلام، وأساس الفرض والسنة»(١).

وقال المجدد كَلْمُهُ: «اعلم - رحمك الله - أن فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة، والصوم؛ فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك، أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة، والصوم»(٢).

إذا علمت هذا؛ فمعنى شهادة: «أن لا إله إلا الله»: لا معبود بحق إلا الله، وهي جملة فيها نفي وإثبات: ف(لا إله): فيها نفي لكل ما يعبد من دون الله، و(إلا الله): فيها إثبات للعبادة لله و النفي والإثبات ركنان إن تخلف أحدهما لم تصح الشهادة، فمن عبد الله، وعبد غيره لم يحقق: (لا إله إلا الله)؛ لأنه لم يحقق (إلا الله).

ولذا قال المؤلف: («لا إله»: نافيًا لكل ما يعبد من دون الله، «إلَّا الله» مثبتًا العبادة لله وحده سبحانه لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه).

والمعنى: أنه كما أنك تثبت أنه لا شريك لله في ملكه، وهو ما يتعلق بتوحيد الربوبية، فأثبت أنه لا شريك له في عبادته، وهو توحيد الألوهية.

□ قال المجدد كَثِلَّلُهُ: «اعلم رحمك الله: أن معنى: (لا إله إلَّا الله)، نفي وإثبات: (لا إله): نفي، (إلا الله): إثبات؛ تنفي أربعة أنواع، وتثبت أربعة أنواع: فالمنفيُّ الآلهة، والطواغيت، والأنداد، والأرباب.

فالإله ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضرٍّ، فأنت متخذه إلهًا. والطواغيت: من عُبِدَ، وهو راضٍ، أو ترشَّح للعبادة، مثل: شمسان، أو تاج.

انظر: «إعلام الموقعين» (١/ ٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (٢/ ١٢١).

والأنداد: ما جذبك عن دين الإسلام، من أهل، أو مسكن، أو عشيرة، أو مال، . . . والأرباب: من أفتاك بمخالفة الحق، وأطعته مصدِّقًا.

وتثبت أربعة أنواع: القصد: كونك ما تقصد إلا الله، والتعظيم، والمحبة، لقوله لقوله على: ﴿وَاللَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة آية: ١٠٢٥]، والخوف، والرجاء؛ لقوله على: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَإِن يُمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَالْإِن يَمْسَلُكَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِوْء وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِوْء وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

- المسألة الثانية: يجب على المسلم أن يحقق: لا إله إلا الله بقلبه ولسانه، وجوارحه، فالقلب أن يعتقد بمعناها، واللسان بأن ينطق بها، والجوارح بألا يعمل بما يناقضها، قال ابن سحمان: «فلا بدّ في شهادة أن لا إله إلّا الله من اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، فإن اختلّ نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلمًا»(٢).
- المسألة الثالثة: استدل المؤلف للشهادة بقوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَنِينُ الْعَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَنِينُ الْعَكِيمُ ﴿ اللَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَنِينُ الْعَكِيمُ ﴿ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّا

فتضمنت هذه الآية شهادة التوحيد، وبيان معناها، وبيان من شهد بهذه الشهادة مع الله، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها، من أجل شاهد وهو: الله والملائكة وأولو العلم، بأجل مشهود به وهو تفرد الله بالألوهية.

قال السعدي: «هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له، وهي شهادته تعالى وشهادة خواصِّ الخلق وهم الملائكة وأهل العلم، . . .

<sup>(</sup>١) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (٢/ ٣٥٠).

وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد؛ لأن الله شهد به بنفسه، وأشهد عليه خواص خلقه، والشهادةُ لا تكون إلا عن علم ويقين، بمنزلة المشاهدة للبصر، ففيه دليلٌ على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم»(١).

■ المسألة الرابعة: حينما أراد المؤلف أن يذكر التفسير الذي يوضح (لا إله إلا الله) لم يذكر كلامًا من عنده، فإن هذا قد يعترض عليه بأن يقال: هذا فهمك، ولكنه جاء بآيتين من القرآن يتبين فيهما معنى الشهادة، وهما:

□ ١ - قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ ﴾
 اللاحرف: ٢٦].

فبيّن أن إبراهيم على قال لقومه: إنني بريء منكم، ومما تعبدون، ثم استثنى من المعبودين ربه، فقال بأنني أعبد الله الذي فطرني، أي: أوجدني من العدم، ورزقني ودبرني، ثم قال بعد ذلك: ﴿وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَي الرحق الله وعبادة الله وحده، عقيه الكلمة الباقية، وهي كلمة التوحيد، قال ابن كثير: «قال عكرمة، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، والسُّدِّيُّ، وغيرهم في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيمَةً فِي عَقِيهِ عِن الرحق ابن عباس »(٢).

فتبين بهذه الآية: أن معنى: (لا إله إلا الله) هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى.

<sup>(</sup>١) انظر: «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص١٢٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۷/ ۲۲۵).

□ ٢ - قوله: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَعْبُدَ إِلَى اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ - شَيْئًا وَلا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱللهَ وَلا يُشْرِكَ بِهِ - شَيْئًا وَلا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱللهَ وَلا يُشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ إِلَى اللهِ إِلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## ففي هذه الآية بيان لمعنى كلمة التوحيد، وذلك أنها تتضمن:

١- تحقيق عبادة الله وحده: ﴿ أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [آل عراد: ١٦].

٢- والتخلُّص من الشرك: ﴿وَلَا نُشْرِكَ بِهِ، شَيْئًا﴾ [آل عمران: ١٦].

٣- والإقرار بالربوبية لله وحده، ولا يتخذ أحدٌ أحدًا ربًّا من دون الله:
 ﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٦].

وهذه هي كلمة التوحيد التي يستوي أمامها الجميع، فمن حققها فقد حقق التوحيد، ودخل في الإسلام، قال ابن كثير: «فسرها -أي هذه الكلمة بقوله: ﴿ أَلّا نَعْ بُدُ إِلّا الله وَلا شَمْرِكَ بِهِ عَشَيْعًا ﴾ والعبادة لله وحده لا ضريك له، صليبًا ولا طاغوتًا، ولا نارًا، ولا شيئًا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له، وهذه دعوة جميع الرسل، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا فَرْحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَاعْبُدُونِ فَلَ الله وَالْسَاءَ وَالْسَاءَ وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

ثم قال: ﴿ وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وقال ابن جريج: يعني: يطيع بعضنا بعضًا في معصية الله. وقال عكرمة: يعني: يسجد بعضنا لبعض.

﴿ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اللَّهَ كُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ وآل عمران: ١٦٤؛ أي: فإن تولوا عن هذا النَّصَف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم »(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ ٥٦).

□ واعلم أن كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة تقال، وإنما هي قول باللسان، وتحقيق في القلب والأعمال، فالذي تنفعه هذه الكلمة هو من يقولها، ويعمل بمقتضاها، قال المجدد: لا إله إلا الله مع معناها، بمنزلة الروح من الجسد، لا ينتفع بالجسد دون الروح، فكذلك لا ينتفع بهذه الكلمة دون معناها.

□ فاحذر أيها المبارك أن تكون ممن يتلفظ بها، ثم يخالفها، ومهم أن نراجع عباداتنا، هل فيها قصد لغير الله، وأن نُخَلِّصَ أعمالنا من أي شائبةٍ من شوائب الشرك.

■ المسألة الخامسة: ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب كَلَسُّهُ أن الناس تجاه (لا إله إلا الله) ثلاث فرق:

وَ فَرَقَةٌ نَطَقُوا بِهَا وَحَقَقُوهَا وَعَلَمُوا أَنْ لَهَا مَعَنَّى فَعَمَلُوا بِهَا، وأَنْ لَهَا نُواقَضَ فَاجْتَنبُوهَا، وَهُوَلاءَ هُمُ الناجُونُ، وَهُمُ المؤمنُونُ حَقًّا.

<sup>(</sup>١) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (٢/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» لابن حبان (١/ ٧٢).

- 🗖 وفرقة نطقوا بها بالظاهر، فزينوا ظواهرهم بقول: لا إله إلا الله، وترديدها، واستبطنوا في نفوسهم الكفر والشرك، وهؤلاء هم المنافقون.
- 🗖 وفرقة نطقوا بها ولم يعملوا بمعناها وعملوا بنواقضها، وهؤلاء هم المشر كون<sup>(١)</sup>.

فتحقيق شهادة (لا إله إلا الله): أن تقولها بلسانك، وتطبقها بأفعالك، فلا تتوجه بها لأحد غير ربك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (٢/ ١١٢).

(وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ اللهِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُكُمْ حَرِيضُ عَلَيْكُمُ السَوِيةَ مَا عَنِتُ مُ حَمَّدًا بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ تَرْجِيمُ ﴾ السَوية ما الله عَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، واجْتِنَابُ مَا نَهَى رَسُولُ اللهِ: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، واجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ وأَلا يُعْبَدَ اللهُ إلا بِمَا شَرَعَ).

## الجزء الثاني من الشهادة: شهادة أنَّ محمدًا رسول الله ﷺ، وتحقيق هذه الشهادة يكونُ بأمور خمسة:

1 - الإيمان به: قال تعالى: ﴿ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ هِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَسُكِّرُوهُ وَسُكِّرُوهُ وَسُكِّرَةً وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَسُكَا وَلَهُ وَسُعَلِهُ وَلَهُ وَسُعَلًا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَهُ وَسُعَلًا فَي اللَّهُ وَلَهُ وَسُعَالًا فَي اللَّهُ وَلَهُ وَسُعَالًا فَي اللَّهُ وَلَهُ وَسُعَالًا فَي اللَّهُ وَلَهُ وَسُعَلًا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَسُعَالًا فَي اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلُهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَل

٢- طاعة النبي على في أوامره، وقد أمرنا الله بطاعته فقال: ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَاللّهَ اللّه وَاللّهُ اللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَالّه وَاللّه وَلّه وَلّ

و قال: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النور: ٥٦].

وقال: ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [الساء: ١٤].

وقال: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ لُلِّسُولُ فَخُ ذُوهُ ﴾ [الحشر: ٧].

وجعل طاعته هي الطريق لطاعة الله، فقال: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ والساء: ١٠].

و قرن معصية الرسول مع معصيته فقال: ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الحن: ٢٣].

وعلى هذا فيجب أن تطيع النبي ﷺ في كل ما أمر به، فإن كان واجبًا كالصلاة؛ فطاعته بأن تعتقد وجوب ذلك وتعمل به.

وإن كان ما أمر به مستحبًا؛ فطاعته بأن تعتقد أن هذا من الدين، وأنه مستحب، وأن تحرص على العمل به.

٣- تصديقه فيما أخبر عنه: سواء كان عن الماضي، كذكره لأخبار الأمم السابقة، أو عن المستقبل، كذكره لما يكون في آخر الزمان، وما يكون في يوم القيامة، فهو الصادق المصدوق، وأمين الله على وحيه، فكل شيء أخبر به فهو حق وصدق، لا كذب فيه ولا خُلْف.

٤- اجتناب ما نهى عنه النبي عليه : كالربا والزنا وغيرها، قال تعالى: ﴿ وَمَا نَهَا مُن اللَّهُ وَأَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وفي حديث أبي هريرة رَخِيْكُ أن النبي عَلَيْهِ قال: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» (١٠).

٥- وهو داخل فيما سبق، لكنه يذكر باستقلاله لأهميته، وهو ألا تعبد الله إلا بما شرع النبي عليه . فمن أخل بواحدة من هذه الأمور لم يحقق الشهادة.

□ والإخلال بأحد هذه الأمور قد يخرجه من الدين، وقد يبقى معه أصل الدين، ولكنه ينقص ثوابه.

مثال ذلك: من لم يجتنب ما نهى عنه النبي عليه من الشرك فهو غير مسلم، لكن من لم يجتنب ما نهى عنه من المحرمات، فهو مسلم لكنه آثم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٨٠).

الله هذه بقية أركاهُ الإسلام، أدلتها، ولم يذكر المؤلف تعاريفها لوضوحها؛ ولأهُ المراد هنا التأكيد على أهم الأركاهُ وهي الشهادتاهُ:

### كر - فأما الصلاة:

فهي لغةً: الدعاء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِم التوبة: ١٠٠١ أي: ادع لهم. وشرعًا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم مع النية، بشرائط مخصوصة.

وهي آكدُ الفروضِ بعد الشهادتين، وقد فُرِضت الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج، وقد روى مسلم عن ابن مسعود رَوْفَ قال: «فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ -أي في السماء السابعة - ثَلَاثًا: أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشرِكُ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شيئًا، الْمُقْحِمَاتُ» (١).

وقد ذكر العلماء أن من جحد وجوب الصلاة أو غيرها من الشرائع فقد كفر؛ لأنه أنكر شيئًا مما جاء به النبي على الله .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٣).

## ■ أما من ترك الصلاة فله حالتان:

الأولى: إن كان قد ترك الصلاة بالكلية: فاختلف العلماء، فالحنابلة - وهو قول أهل الحديث - أنه يكفر بتركها بالكلية، قال عمر ترفيق : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال عبدالله بن شقيق : «لم يكن أصحاب النبي يرون من الأعمال شيئًا تركه كفر إلا الصلاة»(١).

والجمهور على أنه يقتل، لكن ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يقتل حَدًّا، لا لكفره، أي: أن حكمه بعد الموت حكم المسلم فيغسل، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين.

وأما الحنابلة فحكموا بأنه يقتل لكفره إذا تركها بالكلية.

وأما الحنفية فقالوا: تاركها بالكلية فاسق لا يكفر، ولا يقتل، وإنما يعزر ويحبس حتى يموت أو يتوب.

الثانية: إن كان يصلي ويترك: فمن أهل العلم -وهو رواية عند الحنابلة - أنه يكفر بترك صلاة واحدة إذا خرج وقتها، والأقرب: أنه لا يكفر بذلك، لكنه على خطر عظيم.

## ٢٤ - الزكاة:

لغة: النماء والزيادة، يقال: زكا الزرع، إذا نما وزاد، وسميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه.

وشرعًا: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص.

🗖 واعلم أن الزكاة إنما تجب بشروط معروفة عند أهل العلم وهي:

١- الإسلام؛ فلا تجب على الكافر.

<sup>(</sup>١) انظر: «السنة» للخلال (٤/ ١٤٤).



Y - الحرية: فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبًا، وتجب على المبعض بقدر ما فيه من الحرية.

٣- ملك النصاب: وتختلف الأنصبة باختلاف الأموال.

٤- الملك التام: فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، ولا في حصة المضارب قبل القسمة؛ لعدم تحقُّق الملك التام.

o - تمام الحول: ولا يضر لو نقص نصف يوم.

وتجب الزكاة في خمسة أصناف: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي العسل، وفي الأثمان وهي الذهب والفضة والأوراق النقدية، وفي عُروض التجارة.

## ٣٤- الصيام:

في اللغة: الإمساك مطلقًا، عن الطعام، والشراب، والكلام، والنكاح، قال تعالى عن مريم عليها السلام: ﴿إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّمْنَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِلِمَ ٱلْيُوْمَ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِلِمَ ٱلْيُوْمَ إِنْسِيًا ﴾ [مه: ٢٦].

وشرعًا: الإمساك عن المفطرات تعبدًا لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

وقد فرض في السنة الثانية، فصام النبي عَلَيْ تسعة رمضانات.

والواجب من الصيام هو شهر رمضان، وقد ثبت في صومه فضائل عديدة، منها حديث أبي هريرة رضي أنه رصله قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۸)، ومسلم (۷٦٠).

## كر - الحج:

لغة: القصد. وشرعًا: قصدُ موضع مخصوص، في وقت مخصوص - وهو أشهر الحج- للقيام بأعمال مخصوصة -وهي أعمال الحج- بشروط محددة.

وقد شرع على الصواب في السنة التاسعة، وحج النبي على مرة واحدة في السنة العاشرة.

## 🗐 فإنْ قيل: فما حكم من ترهك واحدًا من هذه الأركانُ الثلاثة؟

□ إن كان قد تركها لا جحدًا لوجوبها، وإنما كسلًا، أو بخلًا، فإنه لا يكفر ولكنه على خطر عظيم.

والدليل: حديث أبي هريرة عن النبي على في الزكاة أنه قال: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ لُعْبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»(١).

فقد ذكر أنه ترك الزكاة، ثم قال بعد ما ذكر تعذيبه: «فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى النَّارِ». الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».



<sup>(</sup>١) أخرجه «مسلم» (٩٨٧).

(الْمَرْتَبَةُ النَّانِيَةُ: الإِيمَانُ: وَهُوَ: بِضْعُ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَعْلاهَا قَوْلُ: لَا إِلَه إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ. وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ: كما في الحديث: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَالْإِيمَانِ. وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ: كما في الحديث: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَمُلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ». وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الأَرْكَانِ السِّتَّةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَسُ الْبِرَ أَن وَشَرِهِ». وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الأَرْكَانِ السِّتَّةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَسُ الْبِرَ أَن وَلُهُ وَالْمَوْمِ وَلَكُنْ وَالْمَغْرِبِ وَلِكِنَ الْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْرِ وَالْمَانِيَ عَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكِنَ الْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْرِ وَالْمَانِيَ عَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكِنَ الْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْرِ وَالْمَانَتِكَةِ وَالْكِنَبِ وَالنَّيْتِانَ ﴾ والسَدِه اللهُ وَالْمَانَةِ عَلَى اللهُ وَالْمَعْرِ وَلَاكُونُ اللهِ اللهُ وَالْمَانَةِ عَالَى اللهُ اللهُ وَالْمَانِ اللهُ اللهُ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَ الْبَيْرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْمَعْرِ وَالْمَانُونِ اللّهَ اللهُ وَالْمَعْرِ وَالْمَانِكَةِ وَالْمَانَةِ عَالَى اللّهُ وَالْمَانَةِ عَلَالِ الللهُ مَنْ إِللّهُ وَالْمَعْرِ فَيْ خُلُكُمُ الللهُ اللهُ وَالْمُعْرِ وَالْمَعْرِ فَيْ الْمَانِي الللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الحديث عن المرتبة الأولى من مراتب الحين أشار المؤلف للمرتبة الثانية، وهي الإيماق، والكلام عنها في مسائل:

■ المسألة الأولى: تعريف الإيمان:

الإيمانُ في اللغة: التصديقُ الجازم.

وشرعًا: هو اعتقاد وقول وعمل.

اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح.

□ ولابد من هذه الثلاثة، فلا يكفي في الإيمان أن يعتقد بقلبه ولا ينطق بلسانه، ولا يكفي في الإيمان أن يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ولا يعمل، بل لابد من الثلاثة.

وبعضهم عرّفه فقال: هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهذا بمعنى الأول.

# ■ المسألة الثانية: تكلم العلماء عن الفرق بين الإيمان والإسلام: وخلاصة كلامهم أن يقال:

1- الصواب: أن الإيمان يختلف عن الإسلام، وأنهما ليسا بمعنى واحد، وأن الإيمان أرفع من الإسلام (١).

بدلالة قول الله عَلَى : ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۖ قُل لَمْ تُوَمِّنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ ۗ ﴾ والحوات: ١١].

وبدلالة: ما ورد في قصة قوم لوط قال: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُوْمِنِينَ ﴿ وَالتَفْرِيقِ هَنَا الْمُوْمِنِينَ ﴿ فَهَا وَبَحَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ والله يتربي والتفريق هنا لبيت لوط عيه ، فهو بيت مسلم ، حتى زوجته كانت مسلمة ، لكنها لم تكن من المؤمنين ؛ لأنها خانت ، وليست خيانتها خيانة فاحشة ، فإنه لم تخن زوجة نبي زوجها في هذا الأمر ، وإنما كانت خيانتها بإخبارها لقومها بوجود الملائكة ، فكانت من المهلكين والله على أنجى المؤمنين فقط ، فدل على أن الإيمان أرفع من الإسلام .

٧- الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في موضع واحد، فَذُكِرَ الإيمان والإسلام، فإن الإسلام يكون للأعمال الظاهرة، والإيمان يكون للأعمال الباطنة كما هنا، فالإيمان ذكر النبي عليه فيه أعمالًا قلبية باطنة، بخلاف الإسلام، وفي الآية: ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلّإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُم ۗ ﴾، وأما الإسلام فيكون للأعمال الظاهرة.

<sup>(</sup>١) وقال بهذا جمهور أهل السنة، وفي المسألة الثانية قولان آخران:

الأول: أن الإسلام والإيمان شيء واحد ولا فرق بينهما، وقال به البخاري، ومحمد بن نصر المروزي وعزاه للجمهور.

القول الثاني: أن الإسلام والإيمان متغايران سواء اجتمعا أو افترقا، وبه قال الزهري.



أما إذا افترقا فإنه قد يطلق الإيمان على الإسلام، والإسلام على الإيمان، وقد ثبت في الصحيح في حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس أن النبي على قال: «آمركم بالإيمان بالله»، قالوا: وما الإيمان؟ قال: «أن تشهدوا أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم»(۱). فذكر لهم في الإيمان خصال الإسلام، فدل على أنهما إذا افترقا فمعناهما واحد.

- المسألة الثالثة: الإيمان له أركان ستة ذكرها المؤلف كَاللَّهُ هنا:
  - 🗖 الركن الأول: أن تؤمن بالله: ويدخل في ذلك:
    - ١- الإيمان بوجود الله عَلِق.
- ٢- الإيمان بألوهية الله: بأن تؤمن أنه سبحانه هو الإله المستحق للعبادة لا سواه.
  - ٣- وتؤمن بربوبيته: بأن تؤمن أنه على هو الرب وحده لا شريك له.
- ٤- وتؤمن بأسمائه وصفاته: فتسميه بما سمى الله به نفسه، وتصفه بما وصف به نفسه، من غير تشبيه له بخلقه، ولا تعطيل للصفة، ولا تكييف لها.

## 🗖 الركن الثاني: الإيمان بملائكة الله:

والملائكة: هم خلق من خلق الله على ، خلقهم لعبادته ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

## والإيمان بهم يكون على وجهين:

1 - على سبيل الإجمال: بأن تؤمن أنهم ملائكة خلقهم الله الله الحكمة، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه «البخاري» (٨٧).

## ٢- على سبيل التفصيل: وينتظم ذلك عدة معان:

- ١/ أن تصدق بوجودهم.
- ٢/ أن تعتقد أنهم عباد الله وخلقه، لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، والموت عليهم جائز، ولكن الله تعالى جعل لهم أمدًا بعيدًا، فلا يتوفاهم حتى يبلغوه، ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى، ولا يتوجه لهم بشيء من العبادات.
  - ٣/ أن تؤمن بما ثبت من أسمائهم، مما صح في النصوص.
- \$/ أن تؤمن بما ثبت من أعمالهم، وبما ورد من أوصافهم، وقد ورد في النصوص جملة من ذلك، فمنهم حملة العرش، ومنهم الصَّاقُون، ومنهم خزنة النار، ومنهم كتبة الأعمال، ومنهم الذين يسوقون السحاب، ومنهم الذين يبحثون عن مجالس الذكر ويتنادون لها(١).

ثمرة الإيمان بالملائكة: الإيمان بالملائكة يقوِّي الإيمان، ويورث في القلب تعظيم الله، فإذا تأمل الإنسان أن هؤلاء الملائكة على عِظَم خلقهم، هم ممتثلون لله، فإن هذا يدله على عظمة الله، فأي نفس تسمع عن عظم خلق الملائكة، كما في حديث جابر وَالله من مرفوعًا: «أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلائِكَةِ اللّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِمِائَةِ عَامِ»(٢).

وحديث عائشة على أنه على قال عن جبريل: «رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ» (٣). أي نفس تسمع هذا ولا تزداد تعظيمًا لله القوي الذي خلق الملائكة، وهم له خاضعون.

<sup>(</sup>١) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (١/ ٢٩٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٧٢٧)، والطبراني في «الأوسط» (٣٥٦/٤)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٨٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٧).



□ الثالث: أن تؤمن بكتبه: والكتب: هي الكتب التي أنزلها الله على الأمم بواسطة الرسل.

## والإيمان بالكتب يكون على وجهين:

مجمل: بأن تؤمن بأن لله كتبًا أنزلها على رسله، وأنها حق، ولا تنكرها. ومفصّل: ينتظمه عدة أمور:

الإيمان بأنها من عند الله، أنزل لكل أمة ما يناسبها، وما فيه استقامة أمورها، وتصدق بما بقي منها مما لم يحرف.

Y- أن تؤمن بأنها -و لا سيما القرآن- من عند الله تبارك وتعالى، وليس من وضع محمد عليه، ولا من وضع جبريل عليه.

وأنه معجز لا يستطيع الناس كلهم أن يأتوا بحرف من مثله.

- أن تؤمن بأن القرآن مهيمن عليها، فتصدق بأخباره، وتعمل بما لم ينسخ من أحكامه (۱).

## 🗖 الرابع: الإيمان بالرسل:

والرسل: جمع رسول، والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأُمر بتبليغه. والإيمان بالرسل يكون في أمرين:

1 – الإيمان بالرسل عمومًا: بأن تؤمن بأن الله أرسل رسلًا لعباده يأمرون الناس بعبادته وحده، وينهون عن الإشراك به، ويبشرون من أطاعهم بالجنة، ويحذرون من عصاهم النار، وتصدق بنبوتهم، فهم صادقون مُصَدَّقون.

٢- الإيمان بمحمد على خصوصًا: بأن تؤمن أنه خاتم الأنبياء، وتعمل

<sup>(</sup>١) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (١/ ٣٢٨).

الخامس: الإيمان باليوم الآخر: وهو يوم القيامة، وسمي آخرًا: لأنه لا يوم بعده.

ويدخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما يكون في يوم القيامة من البعث والحساب، والجزاء والجنة والنار، وكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه وسؤال الملكين، والصراط والميزان وغير ذلك، فالإيمان باليوم الآخر أن تصدق بكل هذا، وتعتقد وقوعه؛ لأن الذي أخبر به هو محمد عليه، وهو الصادق المصدوق (٢).

🗖 السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره.

والقدر هو: تقدير الله الله الكائنات حسب ما سبق به علمه و اقتضته حكمته سبحانه.

فالتقدير الذي يقع للكائنات وللخلق عمومًا هو من قدر الله وقضائه، والمؤمن يجب عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعتقد تجاه ما يقع على العباد أربعة أمور:

أُولًا: أن الله سبحانه عَلِمَهُ جملةً وتفصيلًا.

قال الله عَيْكِ : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجُويَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «العقيدة الواسطية» لابن تيمية (ص٩٥).



ثَلَـٰتَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواً ثُمُّ يُنَتِئُهُم وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنِ مَا كَانُواً ثُمُّ يُنَتِئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﷺ إلَا هُو مَعَهُمْ

وثانيًا: أن تعتقد أن الله قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدْرٍ اللهِ وَاللهِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَكَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ اللهِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مَكَانِهُ فِي ٱلزُّبُرِ اللهِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مَنْ مُسْتَطَرُ اللهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَلّاللّهُ وَلَّا لَا لَالّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلِللّهُ وَلِمُواللّ

وثالثًا: أن تعتقد أنه ما يحدث في الكون من شيء، إلا وهو بمشيئة الله سبحانه.

ورابعًا: أن تعتقد أن جميع المخلوقات قد خلقها الله تعالى، وخلق أعمالها: ﴿ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرم: ٢٦].

وهذه المراتب الأربع هي مراتب الإيمان بالقدر.

والمراد: أن هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان، كما ورد في حديث جبريل الآتي.

فإن قيل: قد ورد في الحديث أن النبي عليه ذكر خصال الإيمان وشُعبَه فقال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة».

## وهنا ذكر الأركان الستة، فكيف نجمع بينهما؟

الجواب أن يقال: الإيمان من ناحية الاعتقاد ستة أركان، وأما من ناحية العمل وأنواعه فإنه كما ورد في الحديث: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً»(١).

■ المسألة الرابعة: ورد في الحديث شعب الإيمان، فما المراد بشعبه، وما عددها؟

أما عددها: فقد ورد الحديث على وجهين: «بضع وستون»، «بضع

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٥).

وسبعون» فعند البخاري: «بِضْعٌ وَسِتُّونَ»(١) وعند مسلم بالشك: «الْإيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ –»(٢)، والبضع هو (من ٣ إلى ٩).

وأما الشعب: فجمع شعبة، وهي الطائفة والقطعة من الشيء، وشعب الإيمان: خصاله، وقد اجتهد بعض العلماء وحاول عدّ شعب الإيمان، ومنهم الحليمي، وابن حبان، فذكروا جملة من الأعمال التي ورد فيها أنها من الإيمان، سواء كانت قولية أو قلبية أو بدنية، وهذا اجتهاد ولكن كما قال ابن رجب: «وفي القطع علمًا أن ذلك هو مراد الرسول عليه من هذه الخصال عسر» (٣).

## وقد ذكر النبي عَلَيْ من شعب الإيمان ثلاثًا:

أرفعها: وهي كلمة: لا إله إلا الله.

وأدناها: وهي إماطة الأذي عن الطريق.

وثالثة عدّها من شعب الإيمان: وهي الحياء.

والحياء كله خير، ولا يأتي إلا بخير، وهو من الإيمان كما ثبت في الأحاديث، فقد رأى النبي على رجلًا يعظ أخاه في الحياء، فقال: «دَعْهُ فَإِنَّ اللَّحِياءَ مِنَ الإيمَانِ»(٤).

**ووجه كون الحياء من الإيمان**: أنه خلق يحمل المرء على فعل ما يزين، ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين.

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۳۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٤)، ومسلم (٣٦).

(الْمَرْتَبَةُ الثَّالِقَةُ: الإِحْسَانُ: وله رُكْنُ وَاحِدٌ. كما في الحديث: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعْبَلَى: ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ النَّذِينَ اتَقَوْا وَاللّذِينَ هُم شُمْسِنُونَ وَالدَّلِيلُ قَوْمُ اللهِ وقوله: ﴿وَتَوَكَلُ عَلَى الْعَرِينِ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللّهِ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ السَّمِيعِ اللهَ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ وقوله: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ وقوله: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ وقوله: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ اللّهَ عَلَيْهُ شُهُولًا إِذْ تُفِيضُونَ فِي قَرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلّا كُنّا عَلَيْكُمُ شُهُولًا إِذْ تُفِيضُونَ فِي قَرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلّا كُنّا عَلَيْكُمُ شُهُولًا إِذْ تُفِيضُونَ فِي قَرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلُ إِلَا كُنْ عَلَيْهُ مُولًا إِذْ تُفِيضُونَ فِي قُلْ اللّهُ كُنّا عَلَيْكُمُ شُهُولًا إِذْ تُفِيضُونَ فِي قَرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلُ إِلّا كُنّا عَلَيْكُمُ شُهُولًا إِذْ تُفِيضُونَ فِي قُولًا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلُونَ فِي السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاللّهُ وَقُولُهُ إِلَا عَلَيْكُمُ شُهُولًا إِذْ تُفِيضُونَ فِي قُولًا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلُونَ مِنْ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ الْعُلِيمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُو

## 🗐 هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين: وهي مرتبة الإحسانُ:

## □ وهو مرتبتان كما دل له الحديث:

1- أن تعبد الله كأنك تراه: هذه مرتبة؛ بمعنى: أنك تتعبد لله كأنك ترى الله وفي قلبه كأنه يشاهد ترى الله وفي قلبه كأنه يشاهد الله ويراه سيسعى بأن يأتي بالعمل على أتمِّ وجه.

Y - أن تعبد الله وقد وضعت في قرارة نفسك وقلبك أنه سبحانه يراك: وهذه هي مرتبة الخوف من الله وقد وقل من الله وقد قام بالإحسان، وقد قام بعمله لله وقل على أتم وجه، حيث إنه تعبد لله كأنه يرى الله، أو كأن الله سبحانه يراه، أو وضع في قلبه أن الله يراه ويشاهده ويطلع على أعماله.

## □ واستدل لذلك بثلاث آيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُّحُسِنُوكَ ۞ والعل:١٢٨].

فقد أثبت سبحانه معيته للمحسنين، وأرفع الإحسان: الإحسان في حق الله، بأن تعبده سبحانه ولا تشرك به شيئًا.

٧- قوله: ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِى يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ اللَّهِ وَتَقَلَّبُكَ فِي الله وأنت موقن أنه يراك وأنت تقوم، ويراك وأنت تتقلب في السجود، وغير السجود، فهو السميع العليم، فمن حقق هذا فقد حقق أرفع مراتب الدين. ٣- قوله: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ﴾ [يونس: ٦١]؛ أي: ما تكون على أي حال، ولا تعمل أي عمل خيرًا أو شرًّا إلا والله مشاهد ذلك، وتحقيق هذا في القلب يوصل العبد لأرفع مراتب الدين وهي الإحسان.



(وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورُ: عَنْ عُمَرَ ابنِ الْخَطَّابِ رَوْالِينَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيهٌ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَر، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَن الإسلام فَقَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إلَيْهِ سَبِيلًا». قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: أُخْبِرْنِي عَن الإِيمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشرهِ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: أَخْبِرْنِي عَن الإحْسَانِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ: فَأُخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ». قَالَ: فَمَضى، فَلَبِثْنَا مَلِيًّا، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ أَتَدْرُونَ مَن السَّائِلُ؟». قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُم»).

استدل المصنف وَ لَهُ لهذه المراتب الثلاث بحديث جبريل الشهير الذي ثبت في الصحيح، وقد ساقه وَ لَهُ بتمامه، وهذا الحديث يسمى عند أهل العلم: أم السنة؛ وهو حديث عظيم ينبغي على طالب العلم أن يحفظه وأن يتفهم معانيه، وقد أشرت إلى معانيه ضمن الكلام على مراتب الدين.

(الأَصْلُ الثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هَاشِمْ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلامِ).

هذا هو الأصل الثالث الذي يُسأل الإنسانُ عنه في قبره؛ ولذا كان مما يجب على الإنسان أن يتعرف على نبيه على أو معرفة النبي على منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب.

وقد ذكر المصنف - رَحِمَهُ الله تعالى- عدة أمور تدخل تحت معرفة النبي عليه:

■ الأمر الأول: نسبه واسمه: والمراد أن يعرف الإنسانُ اسمَ النبي على الله عنه في قبره، ثم إنه يقبح به أن يجهل اسم نبيه على الله، وله علينا جميعًا فضلٌ كبير.

□ والواجب من معرفة الاسم: اسمه المفرد ﷺ، وأما معرفة أسماء آبائه فهذا مما يستحب للإنسان، ولا يجب.

واعلم أن الله قد جعل نبينا على أفضل الناس نسبًا، قال على: «إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ» (١)، فهو قرشي هاشمي عربي على الله أعلم حيث يجعل رسالته.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٧٦) من حديث واثلة بن الأسقع.



### □ فإن قيل: فما ثمرة ذلك؟

الجواب: منصب الرسالة منصبٌ شريفُ القدر، فلا يليق إلا برجل شريفِ القدر، وقد كانت العرب الذين أُرْسل إليهم محمد ﷺ يفاخرون بالأحساب، فلكي لا يكون في نسبه علي وسيلةٌ لهم للطعن فيه، وردِّ دعوته، والإعراض عنه، اختاره الله من نسب شريف عندهم، وهو من سلالة أبي الأنبياء إبراهيم ﷺ.

وإلا ففي الإسلام لا فرق بين شريف نسب ووضيعه، فالتمايز هو بالتقوى لا غير، وليست الأنساب سببًا للتفاخر، ولا وسيلة لِلَّمز والطعن؛ ولذا فإن النبي على قومه، بل كان أشرف الناس نسبًا، فما تفاخر ولا ترفع على قومه، بل كان أكثر الناس تواضعًا.



#### قوله

(وَلَهُ مِنَ العُمُرِ ثَلاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ، وَثَلاثٌ وَلِلهُ مِن النبوة).

## ■ الأمر الثاني: مما يدخل في معرفة النبي ﷺ: معرفة سِنّه.

عاش على الله الله الله أربعين سنة، وكانت سنُّ النبي على عندما أرسله الله أربعين سنة وهو الأَشُدُّ ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ [الخفاف:١٥]، ومكث على ذلك حتى توفي وعمره ثلاث وستون سنة، فكان ثلاثًا وعشرين سنة نبيًّا رسولًا.



## (نُبِّئَ بِـ ﴿ٱقْرَأْ﴾، وَأُرْسِلَ بِـ ﴿ٱلْمُدَّنِّرُ﴾، وَبَلَدُهُ مَكَّةُ).

## ■ الأمر الثالث: أن تعرف بأي شيء أرسل النبي ﷺ؟ وبأي شيء نُبئ؟

وأُرسل بـ«المدثر». أي: أنه أُمر بالتبليغ والإنذار للناس- حينما أنزل الله عليه «سورة المدثر»: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِرُ ۞ قُرُ فَأَنْذِرُ ۞ ﴿ وَكَانَ بِينَهُمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠) من حديث عائشة.

فترة ليست بالطويلة، وقد أُمر حينما نزلت عليه «المدثر» بالتبليغ للدين ولهذه الرسالة التي أرسله الله على بها.

والصواب من أقوال أهل العلم: أن أول ما نزل من القرآن هو: ﴿ ٱقُرَأُ اللَّهِ وَلِيسِ «المدثر»، خلافًا لمن قال: إنه «المدثر».

وقد ورد في «صحيح مسلم»، قال أبو سلمة لجابر رَفِيْكُ: «أي القرآن نزل أول؟ قال: ﴿ يَا أَيُّهُا الْمُدَّرِّرُ ﴾، قال: فقلت: أو ﴿ اَقْرَأُ ﴾؟ قال: أخبرك ما أخبرني النبي عَيْهُ، ثم ذكر له أن الله عَيْكُ أنزل عليه: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّمُ تَرِّرُ ﴾ (١).

ولكن هذا يجاب عنه بأن يقال: إن نزول «سورة المدثر» كان هو أول ما أمر به من التبليغ والإنذار، وكان نزولها بعدما توقف الوحي فترة بنزول: ﴿ أَقُرُأُ ﴾ [الله: ١].

#### قوله:

(وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة).

## ■ الأمر الرابع: معرفة بلده الذي ولد فيه، والبلد الذي هاجر إليه:

أما بلده فهو مكة، فيها عاش وترعرع، وكان يحبها حبًّا شديدًا، حتى ورد في حديث عبد الله بن عدي بن حمراء، قال: «رأيت رسول الله على الحَزوَّرة فقال: والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولو لا أني أخرجت منك ما خرجت» (٢)، ومع كون مكة أحبَّ البلاد إلى الله، وأحب أرض له على منك ما فرجت فيها نشأ وعاش، إلا أنه ضحَّى بكل هذا لما وقف

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٩٢٥)، وابن ماجه (٣١٠٨)، وصححه الألباني في «المشكاة» (٢/ ١١٥).

أهل مكة في وجه دعوته. فالإنسان يعيش لله، ولأجل الله يضحي بكل ما يحبه إذا خالف مراد الله، وهذا ما فعله النبي على وما ينبغي أن يُعْنى به كل مسلم، فلربما لم تستطع أن تعبد الله في بلدك، أو لم تستطع أن تدعو إلى الله في أرضٍ، فالواجب حينها أن تخرج حيث تستطيع أن تنشر دين الله، ولك بالنبى على أسوة.

حرج النبي على بعد ذلك إلى المدينة، وكان قد رأى رؤيا أنه يخرج إلى أرضٍ كثيرة النخل، فقد روى الشيخان من حديث أبي موسى رَوْفُكُ أنه عَلَى قال: «رَأَيْتُ فِي المَنَامِ أُنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضِ بِهَا نَخْلُ، فَذَهَبَ وَهَلِي (١) إِلَى أَنْهَا اليَمَامَةُ، أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ المَدِينَةُ يَثْرِبُ»(٢).

وكان على قد بقي في مكة ثلاث عشرة سنة، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة وكان خروجه إليها بأمر الله، فقد كانت ناقته مأمورة، وقد اختار الله له هذه البقعة التي امتنَّ على أهلها بأن يكونوا أنصار نبيه، ولله في ذلك حكمة، فكما أن اختيار الأنبياء من الله بحكمة، فهو أعلم حيث يجعل رسالته، فكذلك اختيار أصحاب نبيه كان بحكمة، قال ابن مسعود: "إِنَّ اللَّهَ عَلَى اطَّلَعَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قُلْبَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، ثُمَّ اطَّلَعَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاخْتَارَهُمْ لِدِينِهِ "".

وبقي في المدينة عشر سنين، ثم توفي ﷺ فيها، في سنة إحدى عشرة من هجرته في شهر ربيع الأول.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) **وَهَلِي**: أي وهمي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٢٢)، ومسلم (٢٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٨٤)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ١١٢)، وإسناده حسن.

(بَعَثَهُ اللهُ بِالنِّذَارَةِ عَنِ الشركِ، وَبالَدَّعْوة إِلَى التَّوْحِيدِ).

- الأمر الخامس: بأي شيء بعثه الله؟ وما هي رسالة محمد ﷺ؟
  - 🗖 رسالته ﷺ تختصر في هذين الأمرين:
- ١- النذارة عن الشرك، يعني: التحذير عن الشرك وأهل الشرك.
  - ٢- الدعوة إلى توحيد الله ﷺ.
- أَفخلاصة رسالة النبي محمد على وخلاصة رسالات الأنبياء أيضًا تدور حول هذين، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَأَمْر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي اعتنى بالدعوة إلى عبادة الله وأمر بتوحيده سبحانه، وحذّر عن الشرك صغيره وكبيره.

وهكذا ينبغي أن تكون دعوة كل مصلح، فالإصلاح - أولًا - يكون بإصلاح العقائد، وإذا صلحت العقائد وعظّم الناس الآمر - وهو الله - عظّموا إتباعًا لذلك أوامره، ولنا في نبينا ﷺ أسوة.



(وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِرُ ۞ قَرْ فَأَنذِرْ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِرْ ۞ وَيَابَكَ فَطَهِرْ ۞ وَالرَّبِحُ فَاهْجُرْ ۞ وَلا تَمْنُن تَسْتَكُثِرُ ۞ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرْ ۞ فَطَهِرْ ۞ وَالرَّبِكَ فَأَصْبِرْ ۞ فَاصْبِرْ ۞ وَالرَبِكَ فَأَصْبِرْ ۞ وَالرَبِكَ وَيَدْعُو إِلَى السَّركِ، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ. ﴿ وَرَبَكَ فَكَبِرْ ۞ ﴾ أَيْ: عَظَمْهُ بِالتَّوْحِيدِ. ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ۞ ﴾ أَيْ: عَظَمْهُ بِالتَّوْحِيدِ. ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ۞ ﴾ أَيْ: طَهِرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشَّركِ. ﴿ وَالرُّجْزُ فَاهْجُرْ ۞ ﴾ : الرُّجْزُ: الأَصْنَامُ، وَالرُّجْزُ فَاهْجُرْ ۞ ﴾ : الرُّجْزُ: الأَصْنَامُ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا).

■ ذكر المؤلف الدليل على نبوة محمد على ، وبأي شيء أرسل، وساق أول «سورة المدثر»، وذكر معنى آياتها، وهي أول آياتٍ أنزلت عليه على تدعوه إلى الأمر بتبليغ الدين، والدعوة إلى الله.

قال: ﴿ يَا أَيُّا اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْ حَين فزع من رؤية جبريل، رجع إلى بيته فتدثر، فأنزل الله الآيات، فقد روى الشيخان من حديث جابر عَرَافَيْ أنه سمع النبي عَنِي يقول وهو يحدث عن فترة الوحي: «بَيْنَا أَنَا أَمْشي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصري، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي »، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّمَا الْمُدَّرِّرُ ﴿ قَ فَأَنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّمَا الْمُدَرِّرُ ﴾ فَالْذِر ﴾ (١).

﴿ قُرُ فَأَنذِرُ ۞ ﴾؛ أي: انطلق بالدعوة والنذارة.

﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِّرُ ۞ ﴾؛ أي: عظِّمه عما يقول عبدة الأوثان.

﴿ وَتِيَابَكَ فَطَهِرُ ﴾ وتطهير الثياب يدخل فيه: التطهير الحسى، بتطهيرها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٣٨)، ومسلم (١٦١).

عن النجاسات الحسية، وتطهيرها التطهير المعنوي، بتطهير الأعمال عن الشرك، وهو المرادهنا. قال: ﴿وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرُ ۞ ﴾ الرجز قيل: إنها الأصنام والأوثان، وقيل: الشرك، ولا يمنع أن يراد بها كل هذا.

#### قوله:

## (أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشـر سِنِينَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ).

■ لما كان النبي على في مكة لم تنزل عليه التشريعات، وإنما كلها دعوة إلى الإيمان، وإلى التوحيد، فلم يأت تشريع بقية أركان الإسلام إلا في المدينة، ما عدا الصلاة فقد فرضت قبيل الهجرة.

إذا تصورت هذا، وأنه في كل يوم يأمرهم بالتوحيد، ويرغّبهم فيه، ويحذرهم من الشرك، ويذكر ثواب الموحد في الجنة، وعقوبة المشرك في النار، إذا تصورت كل هذا تبين لك أهمية أن يعتني الداعية بغرس الإيمان وتوحيد الله وتعظيمه في القلوب، وقد ورد في الصحيح أن عائشة في قالت: "إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا..."(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٩٣).

## (وَبَعْدَ الْعَشـر عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَواتُ الْخَمْسُ، وَبَعْدَ الْعَشـر عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَواتُ الْخَمْسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلاثَ سِنِينَ).

بعدما دعا النبي عليه في مكة عشر سنين، حصلت له أحداثٌ عسيرة، أولها موت عمه أبى طالب، وهو نصيره أمام زعماء مكة، ثم موت زوجته خديجة وهي نصيره في البيت، فأراد أن يبحث عن بيئة جديدة للدعوة، وخرج للطائف، فقوبل بالصدود من عقلائها، والحجارة والطرد من سفهائها، ورجع مرة أخرى للأرض التي لم يَلْق من أغلب أهلها إلا الإعراض وهي مكة، فحزن النبي علي لذلك، فأراد الله أن يسلّيه، ويظهر له معيته، ويبين له أنه إن طرد في الأرض، فإن أبواب السماء تفتح له، فجاءت حادثة الإسراء والمعراج، وقد ثبتت في أحاديث كثيرة، ومنها حديث أنس بن مالك، أن رسول الله عليه قال: «أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار، ودون البغل ، يضع حافره عند منتهى طرفه» ، قال : «فركبته حتى أتيت بيت المقدس» ، قال: «فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء»، قال: «ثم دخلت المسجد، فصليت فيه ركعتين ، ثم خرجت فجاءني جبريل على بإناء من خمر ، وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل على الخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بآدم، فرحب بي، ودعا لى بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل على ، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ، ففتح لنا ، فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ، ويحيى بن زكريا ، صلوات الله عليهما، فرحبا ودعوا لى بخير، ثم عرج بى إلى السماء الثالثة،

فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد عليه، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف على الله العلى أعطى شطر الحسن ، فرحب ودعا لى بخير ، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه ، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لى بخير، قال الله عِنْكَ: ﴿ وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ آَنَا بِإِدريس ، فرحب ودعا لى بخير ، قال الله عِنْكَ الله عَلَيًّا الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْ عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ ا امرة: ١٥١، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ فقال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بهارون عليه ، فرحب ودعا لى بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل عليه ، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بموسى على السماء السابعة، أنا بموسى الله السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد عليه، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم على مسندًا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلى ما أوحى، ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، فنزلت إلى موسى عليه ، فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، قال: فرجعت إلى ربى، فقلت: يا رب، خفف على أمتى، فحط عنى خمسًا، فرجعت إلى موسى ، فقلت: حط عني خمسًا ، قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك ، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال: فلم أزل أرجع بين ربى تبارك وتعالى،



وبين موسى على حتى قال: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر ، فذلك خمسون صلاة ، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشرًا ، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئًا ، فإن عملها كتبت سيئة واحدة»، قال: «فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه ، فأخبرته، رجعت إلى ربى حتى استحييت منه»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٢).

(وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَالْهِجْرَةُ: الانْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشركِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلامِ. وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشركِ إِلَى بَلد الإِسْلامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ إِلَى بَلد الإِسْلامِ، وَهِيَ بَاقِيةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ النِّينَ تَوَفَّنُهُمُ الْمَلَيْكِكَةُ ظَالِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ قَالُواْ كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيمَ أَنْكُمُ اللّهِ وَسَعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيمَ أَنْكُمُ اللّهَ اللّهُ الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ بِاسْمِ الإِيمَانِ وَلَا يَمْتُكُونَ فِي المُسْلِمِينَ الّذِينَ بِمَكَة وَلَا يَعْوَلُ اللّهُ بِاسْمِ الإِيمَانِ. وَالدّيلُ عَلَى الْهَجْرَةِ مِنَ السَّنَةِ: قَوْلُهُ عَلَى اللهُ بِاسْمِ الإِيمَانِ. وَالدّيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السَّنَةِ: قَوْلُهُ عَلَى الْهُجْرَةِ مِنَ السَّنَةِ: قَوْلُهُ عَلَى الْهُجْرَةِ مِنَ السَّنَةِ: قَوْلُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السَّنَةِ: قَوْلُهُ عَلَى الْهُجْرَةِ مِنَ السَّنَةِ: قَوْلُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السَّنَةِ: قَوْلُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السَّنَةِ: قَوْلُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السَّنَةِ: قَوْلُهُ عَلَى الْهُ جُرَةٍ مِنَ السَّنَةِ: قَوْلُهُ عَلَى الْهُجْرَةِ مِنَ السَّهِ اللهُ عَلَى الْهُجْرَةِ مِنَ السَّنَةِ: قَوْلُهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهِ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ الل

بعدما ذكر المؤلف هجرة النبي على مله الها المحينة، أشار إلى الهجرة، والكلام على الهجرة في مسائل:

تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ ، وَلا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا »).

■ المسألة الأولى: تعريف الهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة بهذا المعنى باقية لم تنسخ، قال على: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»(١)، وهذا دليل على أن الهجرة باقية لم تنقطع، وإنما الذي نُسخ في قوله على: «لَا هِجْرَةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٨/ ١١١)، وأبو داود (٢٤٧٩) من حديث معاوية، وصححه الألباني.

بَعْدَ الفَتْحِ»(١): الهجرة من مكة إلى غيرها من البلاد، وهذا بيان أن مكة ستظل أرض إسلام، ولن تعود أرض كفر بعد ذلك، وأما الهجرة من غيرها إلى بلاد الإسلام فهو باقٍ ولكنه يختلف حكمه.

■ المسألة الثانية: إذا علمت أن الهجرة تكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فما الضابط في تحديد بلد الشرك، وبلد الإسلام؟

🗖 اختلف أهل العلم في تحديد بلد الشرك من بلد الإسلام:

فمنهم من علق الأمر بالحاكم فقال: إذا كان الحاكم مسلمًا فهي بلد إسلام، وإذا كان الحاكم كافرًا فهي بلد كفر، كذا قال بعض أهل العلم.

والأقرب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن يقال: إن الأمر معلق بالشعائر والأعمال، فبلد الشرك هي البلد التي يكون فيها الشرك ظاهرًا منتشرة غالبًا، وأما بلد الإسلام فهي البلد التي تكون فيها شعائر الإسلام منتشرة ظاهرة غالبة ويتعبد الإنسان فيها بظهور بلا مضايقة.

قال السعدي كَلِّهُ: «فبلاد الإسلام التي يحكمها المسلمون وتجري فيها الأحكام الإسلامية، ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفارًا، وبلاد الكفر ضدها فهي التي يحكمها الكفار وتجري فيها أحكام الكفر ويكون النفوذ فيها للكفار، وهي على نوعين: بلاد كفار حربيين، وبلاد كفار مهادنين بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة، فتصبح إذا كانت الأحكام للكفار والنفوذ لهم دار كفر ولو كان بها كثير من المسلمين "<sup>(۱)</sup>.

فإن قال قائل: أنا أحيانًا أكون في بلد، وهي بلاد ينتشر فيها الكفر، لكني أستطيع أن أتعبد فيها لله بدون مضايقة، هل هذه بلد إسلام؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٨٣)، ومسلم (١٣٥٣) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) انظر : «فتاوى السعدى» (۱/ ۹۲).

الجواب: ليست هذه ببلد إسلام، وإنما بلد الإسلام هي التي تكون شعائر الإسلام فيها منتشرة ظاهرة غالبة، وأما بلد الكفر، فهي التي يكون فيها الكفر ظاهرًا غالبًا، وهذه البلاد ـ التي تذكر ـ إنما الغلبة فيها والشيوع لشعائر الكفر.

## ■ المسألة الثالثة: ما حكم الهجرة؟

□ الهجرة يختلف حكمها باختلاف الأحوال، ويمكن القول بأن الناس تجاه الهجرة أصناف:

١- صنف تكون الهجرة عليهم واجبة: وهم من يقدر عليها ولا يُمكنهم إظهار دينهم ويخشون على أنفسهم.

وأيضًا: قوله تعالى: ﴿يَعِبَادِى اللَّذِينَ ءَامَنُواً إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيّنَى فَاعَبُدُونِ ﴾ السكوت: ٢٠٦. قال البغوي: «سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان -أي أنهم باقون على الدين- إلا أنهم أثموا حين لم يهاجروا وهم مستضعفون في الأرض».

٢ - وصنف تكون مستحبة في حقهم: وهم من يقدر عليها ويتمكن من إظهار
 دينه في بلده بلا مضايقة.

-7 وصنف V هجرة عليهم: وهم من عجز عنها؛ إما لمرض أو إكراه كالأسير أو الضعيف من النساء والولدان وشبههم (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٦/ ١٩٠).



■ المسألة الرابعة: قد يكون الإنسان في بلاد تنتشر فيها المعاصى، ولكنها بلاد إسلام، ويستطيع أن يقيم شعائر الدين فيها، فهل يجب على الإنسان الهجرة منها؟

□ اختلف العلماء في هذا، والأقرب - والله أعلم - أنه لا يجب، وذلك للنصوص الواردة في الأمر بالمعروف، حيث لم تلزم بترك البلاد، وهو الآن قادر على إظهار شعائر الدين، وهذا مذهب الحنابلة، قال ابن مفلح: «ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصى، وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ ﴾ [المحبوت: ٥٦] أن المعنى: إذا عمل بالمعاصى في أرض فاخرجوا منها، وبه قال عطاء، وهذا خلاف ظاهر قوله ﷺ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده...» الحديث وعلى هذا العمل (١١).



<sup>(</sup>۱) انظر: «الفروع تصحيح الفروع» (۱۰/ ۲۳۸).

#### قوله

(فَلَمَّا اسْتَقَرَّ فِي الْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقِيَّةِ شرائِعِ الإسْلامِ، مِثلِ: الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَالأَذَانِ، وَالْجِهَادِ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ وَالصَّوْمِ، وَالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْصَوْمِ، وَالْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شرائِعِ الإِسْلامِ).

■ لما استقر النبي على في المدينة بعد الهجرة بدأت التشريعات يأتي بها جبريل على من رب العالمين، ففرض الصوم، والزكاة، والجهاد، وهكذا، وهذا يفيد أمرين:

الأمر الأول: أهمية التوحيد، فإنه أشرف الأمور التي قامت عليها الدعوة.

الأمر الثاني: أن من الحكمة التدرج في الأمر، فإنه قد لا يكون من المناسب أن تُدخل على المدعوِّ أمورًا عديدة، وأن تطلب منه أشياء عدة، وإنما من المناسب أن تتدرج في الدعوة معه، فتبدأ بأهم الأمور، ثم تنتقل بعد ذلك إلى أمور أخرى، حين تتوطن نفسه.

#### قوله

(أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشر سِنِينَ، وَتُوُفِّيَ -صَلواتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ-وَدِينُهُ بَاقِ).

■ استمرت الدعوة في المدينة عشر سنوات، كانت حافلة منه بالبذل والنصح والتعليم والجهاد، حتى توفي بالمدينة وقد أكمل الله الدين.



(وَهَذَا دِينُهُ، لا خَيْرَ إِلا دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلا شر إِلا حَذَّرَهَا مِنْهُ، وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ، وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا مِنْهُ الشركُ، وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُ اللهُ وَيَأْبَاهُ).

النبي ﷺ كانت أوامره ونواهيه ظاهرة، فهو لم يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولم ينه إلا عما فيه مصلحة، ولم ينه إلا عما فيه مفسدة، قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَابِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَابِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَابِثَ ﴾ وهذا أوسع من كونه في المآكل، بل في كل شيء.

## 🗐 ومن تأمل ما ورد عن النبي ﷺ وجد أنه لا يخلو من حالتين:

1 - ما فيه مصلحة: فهذا يأمر به النبي على الله وسواء كانت مصلحته خالصة كالتوحيد، أو مصلحته غالبة، بحيث يكون فيه مصلحة و مفسدة، والمصلحة أغلب، فيأمر به النبي على الله وقتال الكفار.

Y- ما فيه مفسدة: فهذا ينهى عنه النبي على وسواء كانت مفسدته خالصة كالشرك، إذ لا مصلحة منه أبدًا، أو مفسدته راجحة، بأن يكون فيه مصلحة ومفسدة ولكن مفسدته أغلب وأرجح، كشرب الخمر، واللعب بالميسر وغير ذلك، قال تعالى: ﴿فِيهِما إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما آكَبُرُ مِن نَفَعِهِما فَي الخمر والميسر مصالح ومنافع كالتجارة بها، والنشوة في شرب الخمر، لكنها بالنسبة لما فيها من المفاسد تكون المصلحة مرجوحة فلا أثر لها، لكن مفسدتها ليست كمفسدة الشرك.

■ وجماع الأمر: أن أعظم أمرٍ أمر الله به هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه.

وأعظم نهي نهى عنه النبي ﷺ هو الشرك بالله.

(بَعَثَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالإِنْسِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلُ يَتَأَيَّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ وَالإِنْسِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلُ يَتَأَيَّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلاَنْسِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلُ يَتَأَيَّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلاَنْسِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلُ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّاسُ إِلِيَّكُمْ جَمِيعًا ﴾ والأعراف: ١٥٠٨).

■ من خصائص النبي عليه التي أختص بها عن بقية الأنبياء: أنه بعث إلى جميع الناس، وعموم رسالته عليه عموم زمان وعموم مكان.

أما عموم الزمان: فهو مبعوث إلى الناس في جميع الأزمان إلى قيام الساعة.

وأما عموم المكان: فهو مبعوث إلى جميع أهل الأرض في كل مكان، الجن والإنس في الجزيرة وفي غير الجزيرة، بخلاف بقية الأنبياء حيث كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، أما النبي على فقد بعث إلى الناس عامة.

وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث جابر رَضِيْنَ أنه عَلَيْهُ قال: «وَكَانَ النَّبِيُّ يُبُعُثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»(١).

وقد ثبت للنبي على جملة من الخصائص اختص بها عن بقية الأنبياء، جمعها ابن الملقن في كتاب أسماه: «غاية السول في خصائص الرسول»، وللسيوطى رسالة زاد فيها على ما ذكر ابن الملقن، رحم الله الجميع.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١).

(وَكَمَّلَ اللهُ بِهِ الدِّينَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ المائدة: ٢]. دِينَكُمُ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ المائدة: ٢].

النبي على ما مات إلا وقد أكمل الله الدين وأتمه في جميع الشؤون، وفي جميع الشؤون، وفي جميع التشريعات، فدين النبي على دين شامل تام كامل لا يحتاج إلى من يتمه أو يستدرك عليه. قال الله على: ﴿ الْيُوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِلْمُلَامَ دِينَا ﴾ الله على وقد قال أبو ذر وَالْكُنْ : "توفي رسول الله على وما طائر يطير في السماء يقلب جناحيه إلا وترك لنا منه خبرًا » (١).

■ وهذا من تمام تشريع الدين، أنه ما جعل في دين الإسلام من أشياء فيها علامات استفهام أو خفاء، إنما كل شيء واضح، ظاهر، يجد الإنسان فيه جوابًا وإزالة لما يشكل عليه، بخلاف سائر المعتقدات، فتجد النقص، إما أن فيها علامات استفهام لا يجد لها أحدٌ جوابًا، وإما أن فيها ما لا يستقيم مع العقل السوي، وكلا الأمرين – بحمد الله – لا تجده في الإسلام، بل هو تام شامل، ويوافق العقل السوي.



<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢/ ١٦٦)، والبزار في «مسنده» (٣٨٩٧) بسند فيه ضعف، وأعلّه الدارقطني في«العلل» (٦/ ٢٩٠).

#### قوله

# (وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ ﷺ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَيِّتُونَ ﴾ الله ثُمَّ إِنَّكُمْ يَغْنُصِمُونَ ﴾ الله: ١٣١٠).

يعتقد أهل السنة أن النبي على مات، بعدما أدى الأمانة، وأنه بشرٌ، وجميع البشر يموتون.

والدليل على موته: قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَسَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدُ ﴿ إِنَّكَ مَيّتُ وَإِنَّهُ مَيِّتُونَ ﴿ وَلَى الرَّمِنَ وَقُولُه : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَسَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدُ وَنَ وَلَى ﴾ [الرَّمِنَ ١٠] ، ولحديث عائشة وَ اللَّهُ الْفَلْدُ وَنَ وَلَى ﴾ [الرَّمِنَ ١٠] ، ولحديث عائشة وَ الله الله على فرسٍ من مسكنه بِالسُّنْح ، حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة ، فتيمم رسول الله على وهو مغشى بثوب حبرة ، فكشف عن وجهه ثم أكبَّ عليه فقبَّله وبكى ، ثم قال : «بأبي أنت وأمي ، والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك ، فقد متها (١٠).

ولأجل هذا كله فقد أجمعت الأمة على موته على موته وكفنه الصحابة ودفنوه. وهذا الأمر خالف فيه بعض الصوفية الخرافية، الذين يرون أن النبي على لم يمت، وأنه موجود، وأن مشايخ الصوفية يتلقون عنه مباشرة ويجتمعون به!! ولا شك أن هذا ضلال عظيم، لا يرضاه عقل ولا يصدقه نقل، ولكنه الضلال والهوى نسأل الله العافية والهدى.

وأما ما ورد من أنه على يردّ على من سلم عليه في قبره، وأنه رأى الأنبياء حين عرج به إلى السماء: فهذه حياة برزخية، وهي تختلف عن الحياة الدنيا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٤١).



فروحه في أعلى عليين، وجسده في الأرض، والله على كل شيء قدير، ولا يعلم كيف هي حياة البرزخ إلا الله، ولذلك فإن الشهداء أحياء كما قال الله، فهل يمكن لعاقل أن يقول بأنهم لم يموتوا!!



(وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ﴿ مِنْهَا خَلَقَنكُمْ وَالدَّالِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَفَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَفَيْهَا نَعُيدُكُمْ وَمِنْهَا نَغُرْجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ فَيَهَا وَمُغْرِجُكُمْ فَيَهَا وَيُغْرِجُكُمْ فَوَاللَّهُ الْبُتَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ فَيَ عُيدُكُمُ فِيهَا وَيُغْرِجُكُمْ إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### 🗐 مها يجب على المسلم اعتقاده:

أنه إذا مات الناس فإنهم سيبعثون، وسيعودون مرة أخرى، كما قال الله على: ﴿ هُ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغَرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ هَا الله عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ع

لكن هذه الحياة التي يعودون إليها هي حياة من نوع آخر، وهي الحياة الأخرى، فالمرء تمر به ثلاثة أنواع من الحياة: الدنيا، والبرزخ، والآخرة.

## ■ فمن أنكر البعث بعد الموت، وزعم أن الناس لا يعودون، فإنه كافر لأمرين:

١- لأنه كذّب الله الذي ذكر أنه سيعيد الخلق، كقوله: ﴿ مُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيُقْضَىٰ آجَلُ مُسَمَّى ﴾ والأنام: ١٠]، ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَعَنْصِمُونَ ﴿ يَكُمْ فِيهِ الرَّمِ: ٣١]، وغيرها.

٢- ولأنه كذّب النبي ﷺ الذي ذكر في الأحاديث أن الناس سيعودون.

وأيضًا في اعتقاده بعودة الناس في البعث بعد الموت محفزٌ له إلى أن يتعبد لله وأيضًا في اعتقاده بعودة الناس في البعث بعد الموت محفزٌ له إلى أن يتعبد لله وأيضًا إنه يعلم أنه ليس من الحكمة أن يعيش الناس ثم يموتون ولا يجازون، مسيئهم ومحسنهم سواء، وإنما الحكمة أنهم يعودون بعد ذلك، ويجازى الله والمحسن بالثواب، والمسيء بالعقاب.

اللَّهُ ﴾ والموسون: ١١٦،١١٥؛ أي: تعالى الله أن يفعل شيئًا من ذلك، وأن يخلق خلقًا بلا حكمة، وأن يأمر ثم لا يجازي ولا يحاسب.

\* \* \*

(وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِيَجْزِى اللَّهِ مَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى اللَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

من حكمة الله تعالى أنه لا يساوي بين المحسن والمسيء، والعاصي والمطيع، والمسلم والكافر، بل يجازي كل عامل بما عمل، إن خيرًا وإن شرَّا. وهذه المجازاة بالأعمال تكون بعد البعث، فالناس يعودون بعد موتهم كما سبق، وعودتهم هي للحساب، وحينها فمآل الناس إما إلى جنة، وإما إلى نار: فالدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فرطت فالنار هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت مختار ولا يظلم ربك أحدًا، بل يحاسب المرء على ما سُطِّر عليه في صحائف أعماله، فستظهر الصحف، ويبين ما فيها، وتنطق الجوارح، أسأل الله أن يرحمنا برحمته، وأن يعاملنا يعفوه.

\* \* \*



### 🗐 مما يجب على الإنساق اعتقاده:

■ أن الناس سيعودون بعد موتهم، فمن أنكر البعث بعد الموت فقد كفر؟ وذلك لأنه كذب الله تعالى، وكذب النبي ﷺ.

قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ ٱُخۡرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ۞ ﴿ الرَّمَ: ١٨] .

و قال مقسمًا على و قوع البعث بعد الموت: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا أَقُل بَكِي وَقَال مَقسمًا على و قوع البعث بعد الموت: ﴿ زَعَمَ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ نَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [النابن: ٧].

وقال النبي على مُوسى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ فِي أُوَّلِ مَنْ يُفِيقُ، تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ فِي أُوَّلِ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسى بَاطِشُ بِجَانِبِ العَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مُوسى فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِى، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ (۱)؛ فدل على البعث بعد الموت.

ولأجل هذه النصوص فقد عدّ العلماء إنكار البعث بعد الموت كفرًا، لما سبق، ولأن الله وصف الكفار بإنكارهم البعث، فدل على أن هذا الوصف سبب لوصفهم بالكفر، كما ورد في الآية.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤١١)، ومسلم (٢٣٧٣).

■ واعلم أن البعث بعد الموت مِن عدل الله؛ إذ كونه يعيد العباد كما بدأهم، ثم يقتص للمظلوم من ظالمه، ويجزي المطيع الذي منع نفسه من شهواتها لأجل الله، يجازيه بالجنة، ويعاقب العاصى والكافر الذي كفر به وبرسله، والعاصي الذي لم يرتدع عن معصيته، فتمام عدله سبحانه ألا يساوي بين هؤلاء، قال تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُثَلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۞ ﴾ [القلم: ٣٠]؟! وقال: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعُكُمُونَ ﴿ ﴿ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمُالِدُ ١١].



(وَأَرْسَلَ اللهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ النَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلُ ﴾ والساء: ١٦٥).

### 🗐 جعل الله ﷺ الحكمة من إرسال الرسل أمرين:

1 - إقامة الحجة على الناس: وهذا من عدل الله، فإنه سبحانه لا يعذب من لم تبلغه الحجة، ولم يصله الدين، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾.

Y- التبشير لمن أطاعه بالجنة، والنذارة لمن عصاه بالعذاب: ولذلك فالقرآن مليء بنصوص الوعد، ونصوص الوعيد، وأخبار المنعمين الناجين، وأخبار الهالكين المعذبين.

قال الله ذاكرًا حكمة إرسال الرسل: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ السَاء: ١٦٦،١٦٥.

وهذا يجعل الداعية إلى الله يُعنى بهذين الأمرين، ويكون همّه إقامة الحجة على العباد، بالكلمة المناسبة، والأسلوب الأمثل، ويرغّب في طاعة الله، ويرهّبُ من الكفر بالله ومن عصيانه.

#### \* \* \*

(وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ عَلِيْهُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ عَلَيْ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ؛ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا ٓ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ كَلَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فَلَى أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فَلَى أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ لَكُ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فَلَى أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

- أول رسول أرسله الله للعباد هو نوح ﷺ، ويدل لذلك أمران:
- ١- قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ
   الساء: ١٦٣].

٢ حديث أبي هريرة صَالَيْكُ في خبر الشفاعة أن الناس يأتون نوحًا فيقولون:
 «يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ» (١).

- فإن قيل: آدم ﷺ أليس قبله، حيث إنه أبو البشر؟
- اَدَم نبي، وهو أول الأنبياء كما في «المسند» عن أبي ذر رَضَّ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَنَبِيُّ قَالَ: «آدَمُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَنَبِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ، وَنَبِيُّ كَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ نَبِيُّ مُكَلَّمٌ» (٢).
- الما نوح فهو أول الرسل، وفرق بينهما بأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٥/ ٤٣٢)، وصححه الألباني في «المشكاة» (٣/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) قال ابن أبي العز الحنفي: «وَقَدْ ذَكَرُوا فُرُوقًا بَيْنَ النَّبِيِّ وَالرَّسُولِ، وَأَحْسَنُهَا: أَنَّ مَنْ نَبَّأَهُ اللَّهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ، إِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُبَلِّغَ غَيْرَهُ، فَهُو نَبِيُّ رَسُولٌ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرُهُ أَنْ يُبَلِّغَ غَيْرَهُ، فَهُو نَبِيٌّ وَسُولٌ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرُهُ أَنْ يُبَلِّغَ غَيْرَهُ، فَهُو نَبِيٌّ وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُولٍ نَبِيٌّ، وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُولًا، وَلَكِنَّ وَلَيْسَ بُرَسُولٍ . فَالرَّسُولُ أَخَصُ مِنَ النَّبِيِّ، فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ، وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُولًا، وَلَكِنَّ الرِّسَالَةَ أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهَا، فَالنَّبُوَّةُ جُزْءٌ مِنَ الرِّسَالَةِ، إِذِ الرِّسَالَةُ تَتَنَاوَلُ النَّبُوَّةُ وَغَيْرَهَا، بِخِلَافِ الرَّسُالَةُ تَتَنَاوَلُ النَّبُولَةُ أَعَمُّ وَنَ الرِّسَالَةِ ، إِذِ الرِّسَالَةُ تَتَنَاوَلُ النَّبُولَةُ أَعَمُ عَنْ وَعَيْرَهُمْ، بَلِ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ. فَالرِّسَالَةُ أَعَمُّ



يُخَرِّ جَاهُ».

وكان الناس قبل نوح على التوحيد، كما روى الحاكم في «مستدركه» عن ابن عباس عِلْهَا قال: ﴿كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَآدَمَ عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ، فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِينَ»(١).

\* \* \*

<sup>=</sup> مِنْ جِهَةِ نَفْسِهَا، وَأَخَصُّ مِنْ جِهَةِ أَهْلِهَا»، انظر: «شرح الطحاوية» (١/٥٥). (١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٤٦)، وقال: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ

(وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اَعَبُدُوا اللّهَ وَالْجَتَنِبُوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا اللّهَ وَالْجَتَنِبُوا اللهَ وَلَا اللهَ وَالْجَتَنِبُوا اللهَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَالْجَتَنِبُوا اللهَ وَلَا اللهَ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلُهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا

- ■حين خلق الله الخلق فإنه لم يتركهم هملًا، وإنما يرسل لهم نبيًّا ورسولًا يأمرهم بعبادة الله ﷺ وينهاهم عن عبادة الطاغوت، فمن أطاع هذا النبي دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، فالله ﷺ لا يعذب أحدًا بلا حجة.
- واستدل المؤلف على هذا بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ وَالْعَدْوَا اللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ الطَّاغُوبَ ﴾ [النعل: ٢٦].

ومن أعظم نعم الله على العباد أن بعث لهم الرسل يبشرون وينذرون، وإلى توحيد الله يدعون، فلا تستقيم أمور العباد إلا بالرسل، وحاجة الناس لهم أعظم من الحاجة للطعام والشراب، ولا بقاء لأهل الأرض إلا ببقاء آثار الرسالات.

## وقد ذكر الله على في الآية أن الناس يصيرون تجاه دعوات هؤلاء الرسل إلى إحدى طائفتين:

﴿ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ ﴾ [العل: ٢٦]؛ أي: منهم من يوفقه الله لتصديق رسله، والقبول منهم، والإيمان بالله، والعمل بطاعته، فيفوز، وينجو من عذاب الله.

﴿ وَمِنْهُم مَّنُ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ السان الي: ومنهم آخرون حقَّت عليهم الضلالة، فكفروا بالله وكذّبوا رسله، واتبعوا الطاغوت، فأهلكهم الله بعقابه، وأنزل عليهم بأسه الذي لا يردّ عن القوم المجرمين؛ ولذلك ختم الآية

بقوله: ﴿ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ والعل:١٦١، وهذا خطاب لمشركي قريش ولغيرهم، فإن الإنسان ينبغي عليه حينما يسير في الأرض أن يتذكر من مشى عليها ممن عصى الله فعذبه وأهلكه، برغم قوتهم وشدة بأسهم، فهذه ديار قوم ثمود، شاهدة على قوة أبدانهم، ولكنهم عذبوا في الدنيا حين عصوا ربهم، وغيرهم من الأمم، كل هذا يجعل الإنسان على خوف ووجل من العذاب، ويبادر بطاعة رب الأرباب، واتباع محمد عليه.

واعلم أن الله عَلَىٰ اختصر رسالة الأنبياء بكلمتين حين قال: ﴿ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَـٰنِبُواْ ٱلطَّلغُوتَ ﴾، وهذه هي العبادة كما سبق.



## (وَافْتَرَضَ اللهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالإِيمَانَ بِاللهِ).

■ أمر الله جميع العباد بهذين: عبادته وحده لا شريك له، والكفر بالطاغوت:

والمراد بالكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وتترك عبادة غير الله، وتبغض من يعبد غير الله؛ وتعاديه لأنه عَبَدَ غير الله، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله، من جنى، أو إنسيِّ، أو شجر، أو حجر، أو غير ذلك وتشهد عليه بالكفر، والضلال، وتبغضه، ولو كان أباك أو أخاك فأما من قال: أنا لا أعبد إلا الله، وأنا لا أتعرض للسادة، والقباب على القبور، وأمثال ذلك، فهذا كاذب في قول: لا إله إلا الله، ولم يؤمن بالله، ولم يكفر بالطاغوت»(۱).



<sup>(</sup>١) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (٢/ ١٢١).



## ثم عرّف الطاغوت، ونقل كلام ابن القيم في هذا حيث قال:

(قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: مَعْنَى الطَّاغُوتِ: مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْفَائُ الْفَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: مَعْنَى الطَّاغُوتِ: مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْفَيْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ أَوْ مُطَاعٍ).

■ ذكر ابن القيم هذا الكلام في كتاب «إعلام الموقعين»، وهو كتاب نفيس، حريٌّ بطالب العلم أن يعتني به.

وقد ذكر فيه هذا التعريف للطاغوت، وبيّن أن الطاغوت يدخل فيه كل من تجاوز في حدود العبودية، سواء كان مبعوثًا من الله، أو شخصًا يطاع فيما يخالف أمر الله، أو يتبع فيما يأمر به على خلاف شرع الله، قال ابن القيم: فطاغوت كل قوم مَنْ يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله در الله أو يطبعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله در الله أو يطبعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله در الله الله در الله در الله الله در ا



<sup>(</sup>١) انظر: «إعلام الموقعين» (١/ ٤٠).

### قوله:

(وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرُونَ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ: إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللهُ، وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ، وَمَنِ ادَّعَى شيئًا مِنْ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ، وَمَنِ ادَّعَى شيئًا مِنْ عَكَمَ بِغَيْر مَا أَنْزَلَ اللهُ).

- منذ أن وُجِد إبليس في الأرض بتسويله وإغوائه، والطواغيت موجودون، يقلّون ويكثرون، لكنّ لهم رؤوسًا خمسة:
- الثاني من الطواغيت: من عُبد من دون الله تعالى، وهو راضٍ بهذه العبادة، فهو طاغوت، حيث رضي الكفر بالله، ولو لم يدع الناس إلى عبادته.

واعلم أن من عُبد من دون الله فهو لا يخلو من حالتين: إما أن يكون عاقلًا أو يكون عاقلًا أو يكون غير عاقل، فالعاقل كالآدميين والجن والملائكة، وهم قسمان:

١- من رضى بذلك كفرعون وإبليس وغيرهما.

Y- من لم يرض بذلك كعيسى وعزير ومريم، فهؤلاء عُبِدوا من دون الله ولم يرضوا، إنما الطاغوت من عُبد من دون الله وهو يرضى بذلك، فيرى الناسَ يفعلون ذلك، وهو يفرح، ويرى الناسَ يسجدون له ويدعونه من دون الله وهو راضٍ بذلك، فهذا طاغوت؛ لأنه تجاوز حدّه، إذ هو عبد لله لا معبود مع الله.



الناس، وقد يدخل في ذلك: من يقول للناس: إذا متّ فتوجهوا إلى قبري واطلبوا مني الحوائج فإني سأجيب حاجاتكم وسأفرج كرباتكم، فإنه دعوة للناس إلى أن يعبدوه نسأل الله السلامة والعافية.

🗖 الرابع: من ادّعي شيئًا من علم الغيب.

**والغيب**: هو ما غاب عن الناس عمومًا، فمن ادعى شيئًا من علم الغيب مما سيكون في المستقبل فإنه طاغوت. **والغيب نوعان**:

١- غيب مطلق: وهو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.

Y - غيب نسبي: وهو الغيب الذي يعلمه أحد دون أحد، كالشيء الذي يقع مثلًا الآن في أقصى الأرض، أنا لا أعلمه، وغيري ممن يكون هناك يعلمه، فهذا غيب نسبي.

فالطاغوت هو الذي يدعي معرفة علم الغيب المطلق، ومن ادعى معرفة علم الغيب المطلق، قال الله على : ﴿ قُل علم الغيب المطلق فقد كفر ؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، قال الله عَلَيْ : ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ والسل عمر والسل عمر السل عمر في السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ والسل عمر فق

□ الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله.

وذلك لأن الله على جعل تشريعًا وجعل أحكامًا وهو أعلم بما يصلح عباده، وما يردعهم وما ينفعهم، وحينما يأتي الإنسان ويخالف ما أنزل الله ويحكم بغير ما أنزله سبحانه، فإنه طاغوت قال الله على: ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَلَكِ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَل

وقال: ﴿ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ١٥]. وقال: ﴿ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ١٤].

فالحكم بغير ما أنزل الله كفرٌ بالإجماع، كما هو ظاهر الآية، وأدلة أخرى عديدة، ساقها الشنقيطي ثم قال: «وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم»(١)، لكنه ليس بكفرٍ على الإطلاق، إنما يختلف حكمه كما ذكر العلماء.

وفي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء: والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه وقي إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك، أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن.

**ومن ذلك يتبين**: أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت<sup>(٢)</sup>.

## • واعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس صورة واحدة:

أ- فمن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساوٍ للحكم بما أنزل الله الله لا للحكم بما أنزل الله، أو أنه أفضل منه، أو أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يصلح، فهذا كفر.

ب- ومن حكم بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أنه عاصٍ وأنه آثم، وأن الحكم بما أنزل الله أحسن وأفضل، وأنه الأنفع للناس، فهذا له حالتان:

<sup>(</sup>١) انظر: «أضواء البيان» للشنقيطي (٣/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» برئاسة الشيخ ابن باز (١/ ٧٨٤).

١- إن كان تبديلًا كاملًا للشريعة وجعل محله الحكم بغير ما أنزل الله رضي الله وردة منهم إسحاق بن الله والمويه.

Y- إن كان ذلك في قضايا بسيطة حكم بغير ما أنزل الله بالهوى، ولم يغير التشريع كاملًا، ويعتقد أن ما أنزل الله أفضل، فهذا ليس بكفر إنما فسق ومعصية.

قال ابن تيمية رَخِيَّلَهُ: «أما من كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطنًا وظاهرًا، لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة»(١).

وقال ابن القيم: "والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصيانًا، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ، له حكم المخطئين"(١).

ومع هذا فلا بد أن تعلم أن الواجب الذي لا يجوز العدول عنه هو أن يلتزم المسلمون شرع الله، ولا يحكِّمون غير شرعه، ففي شرعه سبحانه السعادة، واستقامة أمور العباد، ولا يمكن لأي تشريع وقانون - ولو اجتمع الناس كلهم على وضعه - أن يضبط الناس، ويردعهم عن المخالفات، ولنا في الواقع عبرة وأي عبرة، فكم تتكرر السرقة في الأرض، ولو قطعت يد سارق لارتدع أمم من ورائه، ولو قُتِلَ قاتل لحيا بقتله أمم، وصدق الله إذ قال: ﴿وَلَكُمُ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ ﴾ [البقة: ١٧٩].

<sup>(</sup>١) انظر: «منهاج السنة النبوية» (٥/ ١٣١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مدارج السالكين» (۱/ ٣٤٦).

🗖 هؤلاء الخمسة هم رؤوس الطواغيت كما ذكر ابن القيم، قال ابن سحمان: «وحاصله أنهم ثلاثة أنواع: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (١٠/ ٥٠٣)



### قوله:

■ الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت هذه الآية التي ساقها تَطْلَتْهُ.

حيث بيّن أن التمسك بالعروة الوثقى، التي بها ينجو العبد، يكون بهذين الأمرين: أن تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت.

ومعنى الآية: فمن يكفر بالطاغوت، ويجحد ربوبية كل معبود من دون الله، ويؤمن بالله، فقد تمسك بأوثق ما يتمسك به من طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه، كالمتمسك بالوثيق من عرى الأشياء التي لا يخشى انكسار عُرَاها(١).



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان» (٥/ ٤٢٢).

### قوله

(وَفِي الْحَدِيثِ: «رَأْسُ الأَمْرِ الْإِسْلامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنِيلِ اللهِ»).

### 🗐 ختم المؤلف رسالته بهذا الحديث:

وهو جزء من حديث معاذ بن جبل مَوْلَقَيُّ ، وهو حديث طويل: أن معاذًا مَوْلَقَيُّ ، وهو حديث طويل: أن معاذًا مَوْلَقَيُّ قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؟ قال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه...»(١).

# ■ وقد ذكر في الحديث ثلاثة أشياء:

١ - رأس الأمر: والأمر هو الدين، ورأسه الإسلام، يعني الشهادتين، كما ورد ذلك في بعض الروايات، فإذا لم يقر بهما فإنه لم يحقق الدين، وإذا أقرَّ بهما حصل له أصل الدِّين، لكنه محتاج إلى عموده، وهي الصلاة.

Y - عمود الدين: وهي الصلاة، وهذا يدل على أن من ترك الصلاة بالكلية فإن دينه ليس له عمود، ولا يقوم البناء بلا عمود.

(۱) أخرجه الترمذي (۲٦١٦)، وقال: حسن صحيح، لكن ابن رجب نقل كلام الترمذي هذا ثم قال: «وفيما قاله كَلَّمُ نظر من وجهين: أحدهما: أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ، وإن كان قد أدركه بالسن.

الثاني: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود، عن شهر بن حوشب، عن معاذ، خرجه الإمام أحمد مختصرًا، قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب؛ لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه.

قلت: رواية شهر عن معاذ مرسلة يقينًا، وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه، ثم ذكر له طرقًا أخرى عن معاذ، لا تخلو من ضعف». انظر: «جامع العلوم والحكم» (٢/ ١٣٥).



- **دروة سنام الدين** – أي أعلاه – هو الجهاد في سبيل الله، وذروة سنام الشيء: أعلاه (١).

واعلم أنه بالجهاد يرتفع المسلمون، وينتشر الدين، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، والجهاد لم يشرع لأذية الناس، والاستيلاء على أموالهم، ونسائهم، وإنما لإنقاذ الناس من الضلال إلى الهدى، ومن النار إلى الجنة، فإذا وقف قوم أمام دعوة الإسلام فيشرع الجهاد ليصل الدين للناس، وهو جهاد الطلب، وإذا تعدى الكفار على المسلمين فيشرع الجهاد، وهو جهاد الدفع.



<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۸۱۲)، و«قوت المغتذي على جامع الترمذي» للسيوطي (۲/ ۲۳۹).

قوله:

\_. (وَاللهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ).

## 🗐 ختم المؤلف رسالته بنسبة العلم إلى الله:

وهذا هو الواجب على الإنسان، أن ينسب العلم إلى الله، فهو الذي علمك، وهو العليم بكل شيء سبحانه، ثم ختم بالصلاة على النبي على الله على النبي على النب

■ وبهذا تمّ التعليق على «ثلاثة الأصول»، للشيخ محمد بن عبدالوهاب كَلْلُهُ، وهو تعليق حرصت ألا يكون طويلًا مملًا، ولا قصيرًا مخلًا، وإن كان المقام يحتاج إلى بسط أكثر من ذلك، لكن حسبي أن أكون قد ذكرت ما قد يُشكل، وفي المطولات والشروح الأخرى ما يشفى ويكفى.

أسأل الله أن ينفع بهذه التعليقات، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يرزقنا حسن الختام وحسن القصد وحسن العمل إنه سميع مجيب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.







# فهرس الموضوعات

| صفحة | الموضوع ال                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    |                                                                                                                |
| ٦    | تمهی <i>د</i>                                                                                                  |
| ٦    | المقدمة الأولى: تعريف موجز بمؤلف الرسالة                                                                       |
| ٨    | المقدمة الثانية: تعريف موجز بهذه الرسالة                                                                       |
| ١.   | المقدمة الثالثة: موضوع الرسالة ومضمونها                                                                        |
| 11   | * متن ثلاثة الأصول*                                                                                            |
| 77   | * تقريب الوصول إلى «ثلاثة الأصول»                                                                              |
| ۲۳   | <ul> <li>* اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلَّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ</li> </ul>             |
| 70   | المسألة الأُولَى: الْعِلْمُ                                                                                    |
| ۲٩   | المسألة الثَّانِيَةُ: الْعَمَلُ بِهِالمسألة الثَّانِيَةُ: الْعَمَلُ بِهِ                                       |
| ٣١   | المسألة الثَّالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِاللهِ الثَّالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ                             |
| ٣٣   | المسألة الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الأَذَى فِيهِ                                                            |
| 40   | ُ<br>الدَّلِيل سورة العصر                                                                                      |
|      | * اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّه يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، تَعَلُّمُ هَذِهِ الثَّلاثِ مَسَائِل، |
| ٤١   | والْعَمَلُ بِهِنَّوَوَوَالْعَمَلُ بِهِنَّوَالْعَمَلُ بِهِنَّ                                                   |
| ٤٢   | الأُولَى: ۚ أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا، وَرَزَقَنَا، وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا                                     |
|      | الثَّانِيَةُ: أَنَّ الله لا يَرْضى أَنْ يُشركَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ، لا مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَلا        |
| ٤٤   | نَتُ مُوْسَلٌننت مُوْسَلٌ                                                                                      |

| )1303E | 191          | ************************************** | ++10)== <del>\$</del> +110)= <u>\$</u> 00+1 | o)                                                                | فهرس الموضوعات                                     |
|--------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        | حَادَّ اللهَ | مُوَالاةُ مَنْ -                       | هَ، لا يَجُوزُ لَهُ                         | طَاعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّدَ اللهِ                                 |                                                    |
| ٤٩     |              |                                        |                                             | نَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ<br>اللهُ لِطَاعَتِهِ، أَنَّ الْحَنيفِيَّا     | وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَاهِ<br>* اعْلَمْ أَدْشَلَاكُ |
| ٥٣     |              |                                        |                                             | وبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ<br>وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ |                                                    |
| ٦٣     |              |                                        | سَانِ مَعْرِفَتُهَا                         | لاَنَهُ التِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْ                                | * مَا الأُصُولُ الثَّا                             |
| 7 2    |              |                                        |                                             | َ رَبُّكَ                                                         | فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَرْ                           |
| ٦٦     |              |                                        |                                             | عَرَفْتَ رَبَّكَ                                                  | فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ                           |
| ٧٨     |              |                                        |                                             |                                                                   | وَالدَّلِيلُ                                       |
| ٧.     |              |                                        |                                             |                                                                   | وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُو                         |
| ٧٣     |              |                                        |                                             | ِ أَمَرَ اللهُ بِهَا                                              | أَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي                     |
| ٧٤     |              |                                        |                                             |                                                                   | الدُّعَاءُ                                         |
| ٨٢     |              |                                        |                                             |                                                                   | وَدَلِيلُ الْخَوْفِ                                |
| ۲۸     |              |                                        |                                             |                                                                   | وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ                               |
| ٨٩     |              |                                        |                                             |                                                                   | ودَلِيلُ التَّوَكُّلِ                              |
| 9 ٣    |              |                                        |                                             | لرَّهْبَةِ، وَالْخُشُوعِ                                          |                                                    |
| 99     |              |                                        |                                             |                                                                   | وَدَلِيلُ الْخَشيةِ                                |
| 1.1    | ř            |                                        |                                             |                                                                   | وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ                             |
| 1 • 1  |              |                                        |                                             |                                                                   | وَدَلِيلُ الاسْتِعَانَةِ                           |
| 1 • 1  | <i>!</i>     |                                        |                                             |                                                                   | وَدَلِيلُ الاسْتِعَاذَةِ                           |
| 11.    |              |                                        |                                             |                                                                   | وَدَلِيلُ الاسْتِغَاثَةِ                           |
| 111    | <b>.</b>     |                                        |                                             |                                                                   | وَدَلِيلُ الذَّبْحِ                                |
| 115    | ٠            |                                        |                                             |                                                                   | وَدَلِيلُ النَّذْرِ                                |

| تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول                                                     | ··*>===   197   **                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                     |
|                                                                                   | <ul> <li>الأصل الثّاني: مَعْرِاً المرتبة الأولى: الإسلام</li> </ul> |
| · ·                                                                               | المرببه الاولى. الإسلا<br>دَلِيلُ الشَّهَادَةِ                      |
|                                                                                   | دىيى السهدو<br>دَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا                   |
|                                                                                   | الْمَوْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: الإِيمَادُ                              |
|                                                                                   | الْمَوْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الْإِحْسَ                               |
| يثُ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورُ ١٤٦                                                    | الدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ: حَدِ                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             | * الأَصْلُ الثَّالِثُ: مَعْرِ                                       |
| فَّةً، وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ١٥٣ |                                                                     |
|                                                                                   | وَكَمَّلَ اللهُ بِهِ الدِّينَ .                                     |
| \7V                                                                               | الدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ عَيَيْهِ                                  |
|                                                                                   | النَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ                                  |
|                                                                                   | وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ<br>وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَ  |
|                                                                                   | وَمَنَ كَدُبُ بِالْبَعْبُ كُمُ<br>وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّس |
| خِرُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ١٧٥                              | •                                                                   |
| هَا رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ١٧٧                                      |                                                                     |
| عِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللهِ ١٧٩ ١٧٩               | وَافْتَرَضَ اللهُ عَلَى جَمِ                                        |
| ١٨٠                                                                               | ـ و ـ به ش و                                                        |
| وُّوسُهُمْ خَمْسَةٌ الما                                                          | وَالطُّوَاغِيتُ كَثِيرُونَ وَرُ                                     |
| 19.                                                                               | فهرس الموضوعات                                                      |